erted by Tiff Combine - (no stam, s are a , lied by re\_istered version)











# الغيارة المالية المال

الشيخ جُسَين مَظاهِ فِ

كَالْالنَّعِلْفُ النَّظِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَ

لمَانَّذَ الْمُؤْفَة بِمُعَنِّطُتُّة الطبعَّة الأولى ١٩٩٤م – ١٤١٤هـ

## دارالتعارف للمطبوعات



المحاضرات التي نقدم ترجمتها العربية للقارىء الكريم ، تتناول موضوع الأخلاق التي يندب الإسلام إليها فيما يرتبط بتعامل النووجين فيما بينهما ومع الأولاد وهي تُمهد لهذا المبحث الرئيسي بتوضيح نظرة الإسلام تجاه قضية الاستجابة للغرائز وخاصة الغريزة الجنسية وتكوين الأسرة والعلاقات والحقوق والواجبات المتبادلة ويناقش المحاضر بعض القضايا الأساسية كقضية حدود طاعة النوجة للزوج وقضية استشارة النوج للزوجة والعديد من القضايا المماثلة ، مبيناً بلغة يسيرة مبسطة نظرة الإسلام تجاهها .

والميزة الأساسية التي تمتاز بها هذه المحاضرات القيّمة ، هي اهتمامها بالنواقع العملي وقضاياه التي تشترك فيها كافة مجتمعات المسلمين ، والسلوكيات الرائجة فيها حين تحللها بدقة ثم توضح نظرة الإسلام وحكمه تجاهها بلغة مفهومة للجميع ، الأمر الذي يجعلها ذات تأثير تربوي عملي مباشر فلا ينحصر تأثيرها بالجانب النظري ولعلّ هذا أهم دوافع اختيارنا لها لتقديم ترجمتها للقارىء العربي حين تفتقر المكتبة العربية لهذا النمط من المحاضرات التربوية العامة الميسرة التي تهتم برصد سلبيات الواقع ومعالجتها وفق الرؤى الإسلامية .

يضاف إلى ذلك مميزات شخصية المحاضر، فهو آية الله الشيخ حسين المظاهري أحد كبار الاساتذة في حوزة مدينة قدم المقدسة، وإلى جانب مقامه العلمي الرفيع يمتاز آية الله المظاهري باهتمامه البالغ بإيصال المعارف الإسلامية والقيم الأخلاقية التربوية وحتى العرفانية الدقيقة إلى عموم الناس بلغة وعظية ميسرة ومفهومة، وهذا مصداق رفيع للحديث النبوي « زكاة العلم إنفاقه »، فأسمى مصاديق إنفاقه إيصاله إلى المحتاجين له بالصورة التي يستطيعون الانتفاع منه فيها.

وهناك ميزةً أخرى لمحاضرات آية الله المظاهري وهي سعيها إلى حفظ الوحدة الموضوعية في كل واحدةٍ أو مجموعة منها ، مما يجعلها محاضرات منهجية مبرمجة وبالتالي أكثر نفعاً وتأثيراً ، والمحاضرات التي نقدم ترجمتها العربية في هذا الكتاب ، كان سماحته قد ألقاها في أيام رمضان المبارك سنة المعجرة في مصلى القدس في مدينة قم المقدسة .

وقد سعينا في الترجمة إلى الحفاظ على لغة المخاطبة الحضورية المنسجمة مع منهجية المحاضر في إيصال مواعظها وأفكارها ، ولم نتصرف سوى في حدود حفظ الانسجام اللغوي وفق خصائص اللغة العربية ، كما قمنا بتخريج النصوص والروايات الواردة فيها وذكرنا مصادرها في الهامش وأشرنا إلى المصادر المفيدة لمن أراد التوسع في البحث من موضوعاتها. سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفع بها الساعين إلى التخلق بالأخلاق الإسلامية في كافة شؤون حياتهم ولا سيما في مجال البيت العائلي والعلاقات بين أفراد الأسرة وهي الميدان الأولى للإنسان المؤمن الذي يجب عليه أن يولي قضية أسلمته الأولوية الأولى فإنه إن استطاع القيام بذلك كان على غيره من الميادين الحياتية أقدر. والله ولي التوفيق .

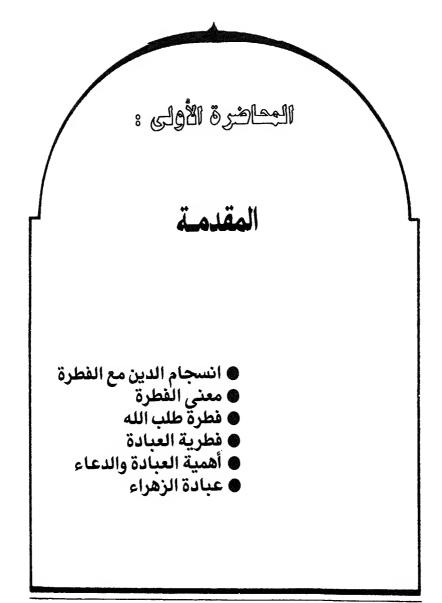



# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد ـ صلّى الله عليه وعلى آله الطيبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين .

« الأخلاق العائلية (١) هو العنوان الذي أختاره للبحث الذي سأتحدث عنه خلال هذا الشهر المبارك ـ بمشيئة ربّ العالمين ولطف بقية الله (عج) ؛ وأسأل السيدة الزهراء (عليها السلام) أن تتلطّف بأن تجعل هذا الموضوع مورد اهتمام الجميع وقيماً ونافعاً للجميع ؛ فلو استطعنا إكماله ، لَنَفَع الجميع إذ إنّه قيمٌ أخلاقياً مفيدٌ نفسياً واجتماعياً والناسُ بحاجةٍ إليه .

ولهذا البحث مقدمة وفصول عدة ، وأحدثكم اليوم عن مقدمته لنبحث لاحقاً عن فصولِهِ \_ بمشيئة الله \_ .

<sup>(</sup>١) العنوان الذي اختاره سماحة الشيخ المحاضر هـو « أخلاق در خانه » وترجمته الحرفية هـو « الأخلاق في البيت » وحيثُ أن المقصود هـو البيت العائلي وأكثر حديث الشيخ عن الأخلاق العائلية لذا فقد ارتأينا استخدام العنوان الثاني مع الإشارة إلى أن الأول أنسب في اللغة الفارسية حيث لا يستخدم الثاني فيها بمعناه المتعارف في العربية .

# المقدمة انسجام الدين مع الفطرة

نستفيد من القرآن أنّ الإسلام هو دين الفطرة ، بمعنى أنه منسجم الكامل مع أصل خلقة الإنسان وغاية حركته وحقيقة روحه ؛ يقول - تعالى - : فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ الله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تبديلَ لِخلْقِ الله فَلْكُ الدِّينُ الفَيِّم ﴾ (٢) .

أي : تَوَّجه ـ بالكامل ـ للإسلام ، فهو الـدين الحنيف والوسط الـذي لا إفراط فيه ولا تفريط ، لأنه منسجم بالكامل مع الفطرة الإلهية

فهو دينُ « قيّمُ » ، أي : أبدِيّ ثابت ، لكونِه وسطاً منسجماً مع الفطرة - كما توضح الآية الكريمة - ونبيّه ( صلّى الله عليه وآله ) هو خاتم الأنبياء (٣) .

### معنى الفطرة: \_

الفطرة ـ لغةً ـ تعني البخلقة ، يَحْسُنُ أَنْ أتحدَّثَ بعض الشيء عن هـ ذِه المفردة ، وأرجو من الجميع والطلبة الأفاضل خاصة الانتباه بدقةٍ عليها .

إنَّ معلوماتنا هي على قسمين :

الأول: فكرية تتحصُّل بالتعليم والتعلُّم مثل ما يتحدث عنه العلم في

<sup>ً (</sup>۲) سورة الروم / ۳۰ .

 <sup>(</sup>٣) الاستدلال على خاتمية النبوة المحمدية يرجع إلى كون الاسلام ديناً أبدياً ثابتاً ، وليس لكونه منسجماً مع الفطرة الإلهية ، فأصل الاديان الإلهية عامة \_غير المحرفة \_ مُنسَجِم - مع العطرة .

المدرسة ، ويستنتجه التلميذ ، ونظير ما أقولُـهُ في هذا الاجتماع المقدَّس وما تسنتجونه منه .

فهذه معلوماتً يكتسبها الإنسان ، وترتبط بعقله ، فهي معلوماته .

والقسم الآخر: يضمُ معلومات غير اكتسابية بل « وجدانية » ، وَهي لا ترتبط بالعقول ِ ، بل بالغرائز والميول ، مثل إدراك الإنسان للجوع والعطش .

فهي معلومات ليست تعليميّة ولا تعلَّميّة ، بل تُدرَكُ وجدانياً ، إذ يجوع الإنسان ، فيتناول الطعام ، فيشبع ، أو يعطش فيشرب الماء ، فيرتوي .

فهو يدركُ الجوعَ والشبع بالغريزة التي أودعها الله فيه .

وبعبارةٍ أُخرى يدرك (معنى) العطش ساعة ينتابُه ويدرك الارتواءَ ساعة يتناول الماء.

وهذه الغرائز على قسمين:

الأول : يشارك فيه الإنسان الحيوانَ كافَّةً ، ولعَلَّهُ في بعض الحيوانِ أُقوىٰ مِنه في الإنسانِ نظير الأمثلة المتقدِّمة .

والثاني : هي الغرائز التي يتحكّم فيها التوجُّهُ والإرادة ، وهـذا القسم هو الذي يُطلق عليه اسم « الفطرة » ( الإنسانية ) .

فالفطرة هي نفس الغريزة مع فارقٍ هـ وأنّ الغريـزة تعمل بصـورة غير شعورية دون توجُّهٍ ولا إرادةٍ ، ولديها معلومات .

أمَّا الفطرة ، فهي تدرك ولكن بالعِلم والتوجُّهِ .

#### فطرة طلب الله : ـ

جُبل الإنسان على فطرة طالبة لله واجدة لـه وهي متركزةً فيه بقـوة ، فهو بـذاتـه واجـدٌ لله طـالبٌ لـه ـ تعـالى ـ ، فلو رُفِعت الحجبُ حقّـاً ولم يَكن في الإنسانِ رذائلُ الصفات أو اضمحلَّتْ فيهِ ، لَعرفَ الله مثلما يدرك العَطَشَ . وهذِه ليست قضية تعلمية وتعليمية ، بل هي وجدانية (٤) .

لقد مرّت بكم جميعاً حالاتٌ تجدون أنفسكم في طريق مسدودة تنقطع فيها حيلة الإنسانِ ، فلا يبقى له ملجاً في الظاهر ، وعندها يجد الله مثلما يدرك الظمآنُ العطش .

وهذا ما أكّده القرآن الكريم في أكثر من عشر آيات : فهو يقول : مثلًا : \_

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الفُلْكِ دَعَوُا الله مُخْلِصِينَ لهُ اللَّينَ فَلمَّا نَجَّاهُم إِلَىٰ البَرِّ إِذَا هُم يُشْرِكُونَ ﴾ (°).

عندما يهيج البحر ، وتتحطّم السفينةُ التي يستقِلُها الإنسان وينقطع أملُهُ بكل الأسبابِ ، يَجِدُ مهما كانت هويته ـ الله فيدعوه ـ حسبما يؤكّدُ القرآنُ ـ بتوحيد مخلِص . أي : أنه يصل إلى التوحيد أيضاً فيتوجّه إلى إله واحد ، وليسَ إلى إلهين ، أي : أنّه مثلما يثبت له وجود الله تثبت له وحدانيته أيضاً ؛ وفي نفس الوقت يدرك ( وجدانياً ) أنّ « الله » هو سميع ، بصير ، رؤوف ، كريمٌ وقدير .

بمعنى أنه يدرك القدرة المطلقة والعلم واللطف والرأفة على نحو الإطلاق ، ولذا يبدأ يدعوه منذ انقطاع الأمل بالأسباب ـ وبصورة طوعية لا شعورية وكأنه يقول يا « الله » أنت قادر فأنقذني ، وأنت عالِم بحالي وأنت

<sup>(</sup>٣) هذا البرهان يعتبره العارف الشاه آبادي \_ رضوان الله عليه \_ أهم أدلة وجوده تعالى وقد توسّع فيه كثيراً حتّى أصبح يشكّل أحدُ أبرز مميزات مدرسته العرفانية والسلوكية .

وقد تابعه على ذلك تلميذه العارف الكامل الإمام الخميني \_ قدس الله نفسه الزكية \_ وقد تحدث عنه مراراً معتبراً إيّاه الأساس الفطري لحركة الإنسان وسلوكه إلى الله \_ تعالى \_.

تُلاحظ هنا رسائله الأخيرة الموجَّهة لنجلِه السيَّد أحمد وزوجته ، وكذلـك محاضـراتُه في تفسيـر آية البسملة من سورة الحمدِ وغيرُ ذلك .

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت / ٦٥ .

لطيفٌ بي وأنتَ رؤوفٌ جواد .

أي : أنَّه يصل ( وجدانياً ) إلى ( معرفة ) ذات مستجمعة لجميع الكمالات وعندها يدعوها موحّداً ومخلصاً بِحَسَبِ التعبير القرآني .

لقد بُعثَ مئةً وأربعةً وعشرون ألفَ نبيِّ بكتُبِهم ودعواتهم من أجل إحياء وحفظ حياة هذه الفطرة التي تحيا في حالات انقطاع الإنسان عن الأسباب .

بمعنى أن هدفهم إيصال الإنسان إلى مقام يكون فيه \_ دائماً \_ واجِداً لله طالباً له .

وبعبارةٍ أُخرى فإن الهدف من بعثةِ كافة الأنبياء ومن كل هذه المعابد والمنابر والعبادات هو جعل الإنسان ذاكراً له باستمرار .

وهذا ما يشير إليه قوله \_ تعالى \_ في سورة طه : \_

﴿ إِنَّنِي أَنِا الله لا إلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدنِي وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي ﴾ (١) .

الله أحد ، فكيف تدرك ذلك ؟! الجواب بالعبادة ؛ ارتبط بالله ؛ أقم الصلاة لإيجاد هذا الارتباط فالصلاة تحقق لك ذلك .

وما تؤكده الآية الكريمة هو أن الغاية من المنبر والمحراب هي جعل الإنسان دائم الذكر والطلب لله ، فلا ينساه ، وهذا هو هدف جميع الأنبياء ؛ فهدفهم أن يجعلوا الإنسان يستشعر \_ بصورة مستمرة \_ وجود الله مثلما يستشعر العطش ، أن يكون متعطّشاً للمحبّة الإلهية يرى الله بعين القلب ( البصيرة ) ويديم التضرع والمناجإة له ليصل إلى مقام الذين يصفهم القرآن : \_ ﴿ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِم تِجارةٌ ولا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ الله ﴾ (٧) فلا يبقى حجابٌ أمامه .

القرآن يبين لنا: \_ أنكم لـوكنتم عـاجـزين عن رؤيـة الله بعين القلب،

<sup>(</sup>٦) سورة طه /١٤.

<sup>(</sup>٧) سورة النور /٣٧ .

فذاك يعني أنكم محجوبون .

وإذا عجزت عن إدراك ( وجود ) الله مثلما يدرك الجائع جوعَهُ ولم يكن لله سلطان على قلبك فاعلم أنك محجوب .

وإذا زالت الحجُّب ، وَجَدَ الإنسانُ « الله » .

والإنسان بفطرته طالبٌ لله ، وبعبارةٍ أسمى « واجدٌ » لله .

وهذا ليس نتيجة التعليم والتعلم ولا « برهان النظم » ولا « برهان الصديقين » ولا « برهان الحدوث » ولا « برهان الإمكان » (^/ ) ، بل هو ( إدراك ) وجداني ، وليس تعليمياً ، وهو يحصُل عندما يجد الانسان ضالَّته ، ويدرك وجود « الله » مثلما يدرك الظامىءُ عَطَشَه ، وعندها يخضع لله .

#### فطرية العبادة: \_

العبادة هي من الأمور ( الحاجات ) الفطرية (٩) ، فصيام شهر رمضان المبارك منسجم مع فطرةِ الإنسانِ ، لأنّه إذا عرف ربّه مالَ إلى التشبّه به .

وصومُ شهر رمضان المبارك أسمىٰ مصاديق التشبه .

إنّ سرّ التذاذِ البعض بِالصيام كالذي تلاحظونه مثلاً في سيرةِ الإمام السجّادِ (عليه السلام) من فرحه بحلول الشهرِ المبارك ونحيبه الشديد لرحيلِه عو أن صيام هذا الشهر منسجم مع فطرتِهم : وكذلك الحال مع إقامة الصلاة ففيها أسمى لذة لمن عرف الله وأزاح (عن نفسه) الحجب ووصل إليه . ونعرف مقدار هذه اللذة من التدبر في قول الإمام الصادق (عليه السلام) : «الركعتان في جوف الليل أحبُ إليّ من خير الدنيا وما فيها »(١٠) فكأنه

 <sup>(</sup>٨) أسماء بعض البراهين الفلسفية على وجود الله المتعارفة في مصطلحات الفلاسفة .

<sup>(</sup>٩) يستند القول بفطرية الحاجة إلى العبادة بنفس دليل فطرية الإدراك الوجداني لله تعالى .

<sup>(</sup>١٠) وسائل الشيعة ج ٥ ص ٢٧٦ .

(عليه السلام) يقول: - لو أعطيت الدنيا وما فيها على أن أترك ركعتين من صلاة الليل لما رضيت وسرُّ هذا الرفض هو أنه وجد الله ؛ وفطرته تقول له إخضع لله والصلاة هي خير مصاديق الخضوع ؛ وعندها لن يكونَ الإنفاقُ صعباً عليه بل على العكس يلتذُ به لأنّ مَنْ وجد الله (عرفه) وبصفاته الكمالية تلك فيراه ذاتاً مستجمعةً لكافة الصفات الكمالية لذا يسعى إلى التضحية بكل ما لديه من أجله - مالّه وعياله بل ونفسه - وأسمى لذة له أن يحترق - مثل الفراشة بنار الشمعة - في مقابل الله ولأجله وفي سبيله ؛ وما أبلغ ما يقوله القرآن الكريم بهذا الشأن : -

﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ \* فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخفِيَ لَهُم مّن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ (١١) .

فمن هم هؤلاء ؟! إنهم الذين وجدوا الله وأصبحت صفات جماله وجلاله مستولية على قلوبهم وزالت الحجب فهم « وجدوا » الله لا أنهم « علموا به » ؛ وهؤلاء يُعْرِضون عن المضاجع ويقومون للصلاة في الليل و« لنافلة الليل » وينفقون ما عندهم في سبيل الله ، ويشير القرآن إلى أنهم يلتذون بذلك لذةً لا يدركها إلاّ من وجدها ، فعندما يجد الإنسان الله تصبح الصلاة والصوم بالنسبة له تحركات فطرية لذتهما وجدانية ، ويكون إعطاء الخمس والزكاة بل تقديم حتى النفس في سبيل الله أمراً فطرياً وجدانياً فلا يحتاج إلى حثّه على إعطاء الخمس والزكاة والاهتمام بالفقراء بل إنه يتحرك لذلك بصورةٍ طوعية مثلما يبحث الظامىء عن الماء .

ترونَ أن الجائع يقوم بالبحث عن الخبز والذي يجد « الله » \_ حقاً \_ بفطرته يهتم \_ طوعياً \_ بإقامة الصلاة والصوم وأداء الخمس والزكاة وتكون أسمى

<sup>(</sup>١١) سورة السجدة/ ١٦ ـ ١٧ .

لذةٍ له حينتُذٍ هو النذهاب إلى بيت الله والطواف حوله فالعاشق يقبل جدران وأبواب مدينة معشوقه لذا فهو يلتذ بالطواف والسعي بين الصفا والمروة ؛ فهناك وَجَدَ ربَّ البيت ورب البيت في قلبه وهو المستولي على قلبه فلا شيء فيه سواه ، لذا تكون عبادتُهُ له وصلاته وصومه وجهاده وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر والتولي والتبري كلها أموراً فطريةً ؛ حيث أنّ الذي يرى الله بعين القلب هو مثل الذي يحس الجوع والعطش .

أنتم تدركون الجوع والعطش ولكنْ ليس بهذه العين التي في الرأس فهذه يشتبه عليها الأمر أحياناً ، بل بعين القلب وعين الغريزة ؛ والبعض من بني البشريرون بعين الفطرة ذاتاً مستجمعةً لكافة الكمالات ولذا فهم يعشقونها وأي عشق عميقٍ هو ؟! العشق الذي يعبر عنه جواب السيدة زينب (عليها السلام) على ذاك الجاهل ابن زياد عندما تجرّاً عليها وقال : - كيف رأيتِ صنعَ الله بأخيك !! فقامت لترد عليه ب : « ما رأيتُ إلاّ جميلاً . . . ثكلتك أمك يابن مرجانة »(١٢) منطق زينب هو أنها لم تر من الله إلا جميلاً في واقعة كربلاء إذ أنها في سبيل الله فقدت أخيها ، في سبيل ذاك الربّ الذي عرفته وهذا المنطق فطريةً بالنسبة له كافة العبادات ومنها الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحبة أولياء الله ومعاداة أعدائِه .

وبعبارةٍ أُخرى يصبح الأمر وجدانياً ، فلا ينحصر الأمرُ بإدراكه لوجود الله ، بل يدرك أن عليه أنْ يكون مُصلِّياً صائماً لو أراد أن يكون إنساناً .

وإذا أراد أن يكونَ إنساناً كاملًا ، فعليه أن يتشبه بالله ، والصومُ ( من مصاديقِ ) التشبّه بالله ، وإذا وجد الإنسان « الله » وجدانياً أصبح مطلق الإنفاق

<sup>(</sup>١٢) « اللهوف » للسيد ابن طاووس ص ٩٠ .

عنده أمراً فطرياً مقبولاً فضلاً عن أداءِ الخمس والزكاة والالتزام بقانونِ المواساة .

وحصيلة ما تقدم هي أنّ العبادات الإسلامية كافة فطريةٌ وجدانيةٌ .

ولو أردنا التحقّق بذلك ، فعلينا أن نرفع الحجب ، والذي لا يجـد الله أو يجد الصلاة ثقيلةً عليه ـ كما هو حالى أنا ـ فليعلم أنَّه مريض .

فالإنسان \_ أحياناً \_ يجوع لكنه لا يحس بجوعه لكونه مريضاً يبقى على مدى يومين دون أن يتناول شيئاً من الطعام ، ويبقى حيّاً بإيصال الأطبّاء للماء المغذِي ولكِنّه مع ذلك لا يرغب في تناول الطعام ِ ، لأنّه مريضٌ ، فلا تعمل غريزة الاستطعام عنده .

والذي يجد الإنفاق في سبيل الله صعباً عليه \_ كما هو حالي \_ فليعلم أنّه مريض وحاله حال المريض الذي تمر عليه ثلاثة أيام ومازال لا يرغب في الطعام ، لكونه لا يُحسُّ بجوعِه ، فذاك أيضاً تراكمت عليه الحجب من حبّ الدنيا والصفات الرذيلة ثم \_ والعياذ بالله \_ تراكمت عليه المعاصي واحدةً بعد أخرى ، حتى أوصلته إلى حيث لم يعد يستطيع إدراك أن الصلاة هي غذاء الروح ، وأنّ الصوم هو تشبّه بالله ، فهما أسمى لذةً للإنسان الكامِل .

(عن عائشة قالت): \_ « أنَّهم ذبحوا شاةً فلما جاء النبيّ (صلّى الله عليه وآله) سأل : \_ ما بقي ؟! فأجابت عائشة : \_ « ما بقي منها إلّا كتفها » ، فقال (صلّى الله عليه وآله): « بقى كلها غير كتفها » (١٣٠) .

إِنَّ الإنفاقَ في سبيلِ الله والطواف حول بيتِه والتضحية في سبيله وترويج دينِه وَمحبَّة أُولِيائِهِ ومعاداة أعدائِهِ وأمثال ذلك هي جميعاً لا تحتاج إلى الاستدلال : \_ خشبية هي قدم أهل الاستدلال » ، فالاستدلال (عليها) نافعٌ ليَّ

<sup>(</sup>١٣) ميزان الحكمة المجلد العاشر ص ١٧٨ نقلًا عن كنز العمال تحت رقم ١٦١٥٠ .

ولأمثالي وللمُخالِف كما أنَّ عليكم جميعاً أن تملكوا أدلة على أصول الدين ولكن هذا استدلال خشبي : -

إنّ قدم أهل الاستدلال خشبيّة وضعيفة جداً هي القدم الخشبيّة(١٤).

بمعنى أنها عديمة التأثير أصلاً وأبداً ؛ من الممكن أن يكون بيننا من يجيد توضيح « برهان الصديقين » ، ويجيد إبراز متانة نظريَّة الملاصدرا في « الحركة الجوهريَّة والمعاد الجسماني » ولكن هل تصبح العبادة فطريةً عندَه بذلك ؟! .

أمّا الذي يثبت ( وجود ) الله بدليل الفطرة ، فهذا لا يحتاج حتى إلى معرفة « الألف والباء » ، فالكثير من الأميّيين هم أقوى ( إيماناً ) من الفلاسفة ، لأنهم مزقوا الحجب ، ولأنهم اكتسبوا نورانيّة من خلال الارتباط بالله ، ولأن قيامهم بالصلاة والصوم والإنفاق في سبيل الله والعمل بالمستحبات والواجبات وبالخصوص اجتناب المعاصي قد أثّر في قلوبهم مثلما يكتسب الحديد لون النار عندما يُحمى بها فيصبح حديداً نارياً ومثل الخشب عندما يحترق فيصبح جمراً .

وأمثال هؤلاء لا يحتاجـون إلى معرفةِ الألفِ والباء ، بـل يحتاجـون قلوباً (حيَّة ) وتطهيراً (تخلية ) واجتناباً للمعاصى .

#### أهمية العبادة والدّعاء : \_

﴿ إِنَّنِي أَنَا الله لا إِلَه إِلَّا أَنَا ، فَأَعَبُدنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكرِي ﴾ (١٥).

كأنّه ـ تعالى ـ يقول : يـا عبدي هـل تريـد إدراكي بتلك العين التي تمتاز , بها عن الحيوانِ ، وليس بتلك التي تشترك بها معه ؟ .

وهل تريد أن تسمع سلامي ليس بهذه الأذن الحيوانية ، بل بالأذن

<sup>(</sup>١٤) ترجمة نثرية لبيت شعر بالفارسية للشاعر الإيراني العارف جلال الدين الرومي .

<sup>(</sup>١٥) سورة طه/ ١٤.

الخاصة بالإنسان ؟ .

وهل تريد أن تفهم وتصل إلى معرفتي وتراني ؟ إذا أردت ذلك فاعبدني وقوي ارتباطك سواءً كنت متعلماً أم لم تكن ، أو كنت فيلسوفاً أم لم تكن ، أو كنت أديباً أم لم تكن فإذا قوي هذا الارتباط ، فتوجّه لإقامة الصلاة فهي التي توصلك بسرعة إلى هذه المقامات .

إنني أطلب منكم أن تقيموا \_ في شهر رمضان المبارك \_ صلاة الليل ، وتناجوا الله ، فطوبي للمتحدثين مع الله في هذا الشهر المبارك الذين يكلِّمُهم الله .

فالإمام الصادق (عليه السلام) يوصيكم أن تقولوا: - « لبيك لبيك » عندما تمرون - عند تلاوتكم القرآن - بقوله - تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمنُوا ﴾ .

وهناك أفرادٌ يسمعون حقّاً كلام الله عندما يمرون بهذا الخطاب القرآني ، ولكن ليس بهذه الأذن بل بتلك الأذن الإنسانيَّة ، وعندما يسمع كلام الله يقول : « لبيك » بذاك اللسان الذي تمكن من الإجابة به .

ما هو « الدعاء » ؟! .

إنَّه المناجاةُ والتضرَّع في حضرة الله ، أي : التحدَّث معه ، وعليكم جميعاً لا سِيَّما ـ أعزَّائي الشباب ـ أن لا ينصب تفكيركم حين الدعاء بإشباع البطون أو باستجابة دعائكم وعدمها .

فهذا أمرٌ ثانويٌ ، فلا تهتموا به ، بل عليكم حين تدعون أن يكون حالكم حال الذي يرى الله ويريد أن يقول له ( الله ) نعم .

القرآن الكريم يؤكِّدُ في مواردَ متعدِّدةٍ مضمون قوله \_ تعالى \_ : ﴿ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (١٦) .

<sup>(</sup>١٦) سورة غافر / ٦٠ .

وظاهر الآيةِ هو أحد معانيها .

فدعاءُ الإنسانِ مُستجابٌ على كل حال ٍ فإذا كان صلاحه في إعطائِهِ ما يطلب أُعطي له خيرٌ مِمَّا طلب .

ولكن هناك معنى أذق من هذا ( للآية ) يطرحه أهل المعرفة ، وهو ( أنها تريد القول ) : يا عبدي أنت قُلْ « يا الله » لأقول لك : نعم ، أي : اعثر على الأذن التي تسمع جوابي ، أي : أنّها تدعو العبد لمحادثة الله والصلاة هي محادثة فسورة الحمد والسورة التي تليها هي حديث الربِّ مع العبد وبقية الصلاة هي حديث العبد مع الله .

وهذه هي أسمى لذَّة ، للعاشق ، فالصلاة هي أحبُّ لذَّةٍ لِلّذين وجدوا (عرفوا) الله فَهَيْمَنَ على قلوبِهم .

#### عبادة الزهراء (عليها السلام):

لقد انجرَّ الحديثُ إلى حيث لم أردهُ ، ولكني أرجو أن يكونَ خيراً مما كنتُ أُربد :

الزهراء المرضيَّة (عليها السلام) كانت شابَّةً والشابُّ عادةً يحتاج إلى النوم أكثر من الشيخ .

والزهراء مُتعبة ، فهي تعمل في النهار ، دخل النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله) بيتها فشاهدها وقد أخذتها غفوة ويدها على السرحى وهي ترضع ولدها فأيقظها ، وقال لها : « يا بنتاه تعجّلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة »(١٧) .

الزهراء (عليها السلام) كانت متعبةً ، فهي كانت تقوم برعاية الأطفال والزوج إضافة إلى أعمال المنزل دون مُعينٍ لها على ذلك ، حتى بعدما جاءت

 <sup>(</sup>١٧) قريب منه نقله البحراني في العوالم ج ٦ الخاص بحياة الـزهراء (عليهـا السلام) ، ص ١٣٣
 نقلاً عن « المناقب » عن تفسير الثعلبي .

« فِضَّةُ » الخادمةُ لمساعدتِها أوصاها أبوها ( صلّى الله عليه وآله ) أن تقسم العمل بينها وبينَ خادمتِها ، فهي إنسان مثلها .

ولـذلك كـانت ( سلام الله عليهـا ) تقوم بـأعمـال المنـزل بـالتنـاوب مـع خادمتها ، فيومٌ عليها ، ويومٌ على فِضَّة (١٨٠ .

نعم ، إنّ القيام بأعمال البيت ورعاية الأطفال والزوج أمرٌ صعبٌ وسنتحدَّث عن ذلِك لاحقاً إن شاءَ الله والزهراء (سلام الله عليها) كانت تقوم بكل ذلك وتتعب كثيراً ، ولكِنها في الأسحار يحين وقت صلاتها وعندها : \_ فماالنوم وما التعب ؟! .

كانت تقوم الليل ، حتى تورَّمتْ قداماها .

وهذا هو المنقول عن اثنينِ هما الرسول (صلّى الله عليه وآله) والزهراء (سلام الله عليها) فقد كانا يقومان الليل ويلهجان بـ ﴿ إِياكُ نعبدُ وإِياكُ نستعين ﴾ حتى تورّمت قدمًاهما .

الزهراء كانت تقوم في الأسحار ، وتُناجي ربّها ، وتدعوليس لها بـل للآخرين !! .

قال الإمامُ الحسنُ (عليه السلام): -

« رأيتُ أُمِّي فاطمةَ (عليها السلام) قامَتْ في مِحرابِها ليلةَ جُمُعَتِها ، فلم تزلْ راكعةً ساجدةً ، حتى اتضح عمودُ الصَّبْحِ ، وسَمِعْتُها تَدْعُو للمؤمنينَ والمؤمناتِ وتُسمِّيهم ، وتُكثِرُ الدعاءَ لهم ، ولا تدعو لِنَفْسِها بشيءٍ فقلتُ لها : \_ يا أُمَّاهُ ، لم لا تدعين لنفسِك كما تدعين لغيرك ؟!

فقالت: \_ يا بُنيً ، الجارُ ثمَّ الدار »(١٩) .

<sup>(</sup>١٨) الحديث مروي عن سلمان المحمدي راجع بحار الأنوارج ٤٣ ص ٢٨ .

<sup>(</sup>١٩) العوالم ج ٦ ص ١٢٧ نقلًا عن علل الشرائع للشيخ الصدوق ، وكذلك بحار الأنوارج ١٠ ص ٢٥ .



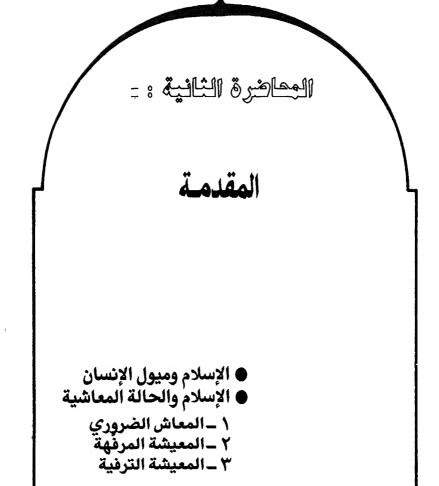



#### الإسلام وميول الإنسان

يسرى الإسلام أن من الواجب علينا أن نرضي ميولنا وغرائزنا فإهلاك النفس محرَّمٌ في الإسلام، وقد أكَّد الكَثيرُ مِنَ الرواياتِ أنَّهُ لا يحق للإنسان كبت ميوله وقتل غرائزه وعدم الاستجابة لها والقرآن الكريم يؤكِّدُ أنَّ المسلم مثلما يجب عليه الاهتمام بأمر آخرته عليه أيضاً أن يهتم بأمر دنياه وميولِهِ وغرائزه: \_

﴿ وَآبْتَغِ فِيمَا آتاكَ الله الدَّارَ الآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾(١) .

( فالخطاب هنا هو ) : \_ يا أيها الإنسان انتفِع بما أعطاك الله \_ من مال وقوةٍ وعقل وسلامة وأمانٍ \_ من أجل إعمار آخرتك ولكن لا تنس دنياك ، فلا يمكنك البقاء بجانبٍ واحد .

فمثلما أنّ الانغماس في الدنيا هو انحراف كذلك لا تستطيع أن تصرف كل عمرك وعقلك وسلامتك ومالك بالكامل من أجل آخرتك ، بـل يجب أن تهتم بدنياك وآخرتك معاً .

لقد كانت تظهر لدى البعض هذه التصورات المنحرفة في صدر الإسلام ، وكذلك في زمن الأئمّةِ الطاهرين (عليهم السلام) حيث كان البعض

<sup>(</sup>١) سورة القصص /٧٧ .

يتوهمون أنَّ عليهم أن يسعوا للآخرة ليلاً ونهاراً ويتركوا الدنيا ولا يهتموا بميولهم وغرائزهم ، ولكن هذا النمط من التفكير عندما يُعرض على النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) والأثمة الأطهار (عليهم السلام) كانوا يُدْحِضُونَهُ بغايةِ الشدة .

نقل صاحب كتاب « الوسائل » روايةً تتحدَّث عن مجيءِ ثلاثٍ من النساءِ إلى النبيّ الأكرم ( صلّى الله عليه وآلـه ) فشكت لـه الأولى من أن زوجها قـرر اعتزالها ، وشكت الثانيةُ من أنّ زوجها قد قرر أنْ لا يأكل لمحماً ، والثالثةُ من أنّ زوجها قد قرر أنْ لا يأكل لمحماً ، والثالثةُ من أنّ زوجها قد قرّرَ عدمَ استعمالِ الطيب .

فغضِب الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) غضباً شديداً ـ كما تُصِّرحُ الرواية ـ لأنّه رأى عودة ظهورِ أفكارٍ منحرفة بين المسلمين ، فذهب إلى المسجدِ في غير وقتِه وهو يجرُّ رداءَهُ على الأرض لاستعجاله وأمر بجمع الناس ، فتركوا أعمالهم وجاؤوا إلى المسجد مُتسائلين عن الخبر ، فصعد (صلّى الله عليه وآله) المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : «ما بال أقوام مِن أصحابي لا يأكلون اللحم ولا يشمون الطيبَ ولا يأتونَ النساء » .

وبعد أن أدان هذه البدع قال : « أما إنّي آكُلُ اللحمَ ، وأَشَمُّ الـطيبَ ، وآتي النساء ، فمن رَغِبَ عن سُنّتي ، فليسَ مِنّى »(٢) .

والجملة الأخيرة مروية عن قول النبي الأكـرم ( صلَّى الله عليه وآلـه ) في عشرة موارد .

ونقـل المرحـوم الفيض الكاشـاني في تفسيره « الصـافي » روايـة ممـاثلة ويفهم منها تكرر وقوع هذه القضية ، فقد كانت تنزل آية من آيات العـذاب فتثير الخوف لدى هؤلاء ، فيعرضون عن الدنيا ، ويتوجّهون للآخرة .

 <sup>(</sup>٢) تجدها في كتاب وسائل الشيعة ص ٧٤ ج ١٤ وقريب من مضمونها روى الحر العاملي في ج ١٢ من الوسائل عدّة رواياتٍ أخرى .

ينقل المرحوم الفيض أنَّ امرأةً جاءتْ عائشة في حاجة فراتها و مبطلةً ، أي : أنها متزوّجة ، ولكِنَّها غير متزيِّنة لزوجها ، فأنكرت عائشة عليها ذلك ، وسألَّتها هل أنَّ زوجها ميت ، فأجابتها بالنفي وأخبرتها أنه ذهب برفقة اثنين من أصدقائِه إلى الصحراء للتفرغ للعبادة وذلك بعد نزول آية العذاب ، وأنّه قد قرر أن يعتزلها فيما قرر أحد صاحبيه أن لا يأكمل طعاماً لذيذاً فيما قرر الثالث أن يعتزلها نيما قرر أحد صاحبيه أن لا يأكمل طعاماً لذيذاً فيما قرر الثالث أن

فنقلت عائشة هذا الموضوع إلى النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلم) فغضب بشدة لذلك بحيث دخل المسجد وهو يجرُّ رداء ، وصعد المنبر وبين للمسلمين انحراف هذا النمط من التفكير والسلوك بعبارات قريبة من الحديث المتقدم ، فنهى (صلّى الله عليه وآله) عن كبت حاجات النفس والامتناع عن الزواج من أجل التعبّد ، فهذا إعراض عن سنة النبي (صلّى الله عليه وآله) ، وليس من أخلاق المسلم الإعراض عنها ؛ هذا فيما يتعلق بسنة النبي (صلّى الله النبي (صلّى الله عليه وآله) .

ونجد في سيرة أمير المؤمنين (سلام الله عليه) وهو الزاهد الذي سمِعْنا جميعاً بِشدَّة زهدِه أَنَّه وفي اليوم الأول لوصولِهِ الكوفة دخل مسجدها ، فرأى مجمعوعة من الرجال الأصحاء مشغولون بالعبادة \_ في غير وقتها \_ فسأل عن هويتهم وعن سرّ عدم ذهابِهم للعمل ، فأجابوه أنهم « متوكلون » فسألهم عن معنى ذلك فأجابوا بأنهم رجال تركوا الدنيا فإن حصلوا على شيء أكلوا ، وإلا صبوا واشتغلوا بالعبادة في المسجد فغضِبَ (عليه السلام) .

وعلى وفق ما ورد في كتاب « أُسـد الغابـة » عمد إلى تعنيفهم ، وقــال : « لا بل أنتم المتأكلة ، فإن كنتم متوكّلين فما بلغ بكم توكلكم ؟!

قالوا : إذا وجدنا أكلنا وإذا نفدنا صبرنا ، فقال (عليه السلام) : « هكذا تفعلُ الكلاب عندنا » .

 $^{(7)}$  ثم أخرجهم من المسجد

وبعد تسلُّمِه الخِلافة - كما يبدو - دخل البصرة ، ونزل في منزِل أحدِ وجهائها ، واعترض على ميله إلى الترفِ ، فعمد هذا الوجيه فِراراً من الجواب إلى التحدُّث عن حال أخيه الذي اعتزل الناس ، واختار حياة الزهد ، وتفرّغ في زاويةٍ للتعبد ، فأعرض أمير المؤمنين (عليه السلام) عن انحراف الترف عند الأول ، لأنّ انحراف الثاني أخطر ، فأحضره وسأله عن سبب تركِه المدُّنيا ، فأحابه : -

« يا أمير المؤمنين تزينتُ بزينتك ، ولبستُ لباسك » .

فرفض (عليه السلام) هذا المنطق ، وقال له : « ليسَ لك ذلك ، إنّ إمام المسلمين إذا ولي أمورَهُم لَسِسَ لِباسَ أدنى فقيرِهم لئلّا يتبيّغ بالفقير فَقْرُهُ فيقتله ، فلأعلمن ما لبستَ إلا من أحسن زيِّ قومك ، ﴿ وأما بنعمة ربّك فحدّث ﴾ فالعمل بالنعمة أحبُّ إلى من الحديثِ بها »(٤) .

فأمره بعدم ترك الدنيا ومراعاة الحدّ الوسط وتهيئة معيشة مرفهة لنفسه وعياله .

وقد أورد الحرُّ العاملي في الجزء الثاني عشر من « وسائل الشيعة » الكثير من الأحاديث عن الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) في ذمَّ الكسل ِ ومدح ِ العمل .

جاء شخص إلى الإمام الصادق (عليه السلام) فسأله الإمام عن حاله،

<sup>(</sup>٣) راجع ميزان الحكمة للشيخ محمدي الريشهري ج ١٠ ص ١٨٦ ، وما ذكسر الشيخ في المحاضرة ضمن عرضه لترجمة الرواية همو أنهم وصفوا أنفسهم بد ( رجال الحق » وما وجدناه في المصدر المذكور هو أنهم وصفوا أنفسهم بأنهم ( المتوكّلون » .

<sup>(</sup>٤) كتاب الاختصاص للشيخ المفيد ص ١٥٢ ، وفي سفينة البحارج ٢ ص ٢٥٨ أنه قال لعاصم بن زياد ( وقد ترك الدنيا ولبس العباءة :

<sup>«</sup> يا عديّ نفسه لقد استهام بك الخبيث أما رحمت أهلك وولدك » .

فأجابه بأنَّه قد تقدُّم بِه العمرُ ، فترك العمل ، واختار زاوية في المسجِدِ للعمل لآخرتِه .

وكان يتوهم أنَّ هـذا المـوقف سيحـظىٰ بتأييـد الإمـام ورضـاه ، لكِنَّـهُ (عليه السلام ) أجابه مكرراً ثلاثَ مراتٍ : « ( هذا ) عمل الشيطان »(٥) .

فهذا عملٌ لا يُناسِبُ الإنسانَ المُسْلِمَ ، بل هو نِتاج إغراء الشيطان الذي وسوسَ لك بترك الدنيا والتعبُّد ؛ وبعد أن سمِع هذا الشخص جواب الإمام سأله عن الموقف الصحيح الذي ينبغي له العمل وفقه فأجابَه (عليه السلام) موضحاً له ضرورة العمل للتوسعة على العيال والجيران والآخرين ، ثم نبه الحاضِرينَ إلى أنَّ الحثَّ على العمل مشروطُ في الطرف المقابل بالمحافظة أيضاً على أوقاتِ العباداتِ ، فإذا حان وقتُ الصلاة ، فلا ينبغي لهم أن يلهيهم الانشغال بالكسب عنها(٢).

وأنقل هنا كلمةً وردت في وصف أمير المؤمنين (عليه السلام) ينبغي أن تكون إطار العمل الذي يحيا على وفقه الجميع ولا سيما الشباب الأعزّاء دكوراً وإناثاً - فقد وصفوه (عليه السلام) بأنّه ليثٌ في النهار وراهِبٌ في الليل . فهو كان يعمل في نهاره باندفاعة الليث ، ويتعبّد في الليل وكأنه راهِب ، كان يقوم بالعبادة في وقتها وفي وقت العمل يعمل بما مكّنه من تقديم سِتُ وعشرين من بساتين النخيل لمجتمع - والفقراء والضعفاء والمساكين على مدى خَمْسة وعشرين عاماً .

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٦ الحديث رقم خمسة وما قبله وما بعده وما أورده الشيخ المطاهري في المحاضرة هو تلخيص وشرح لمضمون عدة أحاديث مروية - معظمها - عن الإمام الصادق (عليه السلام) وينقلها الحرّ العاملي في المصدر المذكور، وقد نقلنا هنا تلخيص وشرح الشيخ لمضمونها ومن أراد نصوصها فليراجع المصدر المذكور.

<sup>(</sup>١) ورد هذا المضمون في الحديث رقم ٥ ورقم ١٤ ورقم ١١ ، ١٠ وغيرها من « باب كـراهة تـرك التجارة ، من الوسائل ج ١٢ .

وحصيلة القول هي أنَّ على الجميع ولا سِيَّما الشباب أن يعلموا أنّ ليس من الإسلام في شيءٍ إهلاك النفس والعزلة عن الناس وقتل الغرائز والميول ومكافحته ، بل إنّ نهج الإسلام هو الاستجابة للميول ( الفطرية ) والعلمُ ( الحديث ) يُوضح لنا جيِّداً عظمةً وسُمُوَّ الأحكام الإسلاميَّة ، إذْ أنَّ علماء النفس يقولون - كما أنتم تعلمون والتجربة أكدّت ذلك - إنَّ الشابُّ الذي يستطيع الزواج ولا يفعل أو الفتاة التي تستطيع الزواج ولا تفعل أو الذين يعتزلون ويتركون الدنيا .

هؤلاء تنتقل ميولهم الطبيعية هـذه من دائرة الشعـور إلى دائرة الـلاشعور ـ بصـورةٍ تدريجية ـ وتتحول إلى عقـدة نفسية ، والمصـاب بالعقـد النفسية إذا تسلَّط يصبح أشرسَ من الكلب الوحشي .

وإذا لم يحصل على القدرة والسلطة يصير إنساناً خاملاً ميّتَ القلب خاوياً معنوياً وليس مادياً بمعنى أنّه يكون عاجزاً عن الاختلاط بالناس ، فيُطرد من المحيط الاجتماعي ويعجز عن تربيةِ الأطفال وعن المعاشرة الصحيحة مع الزوج وإذا تزوج سبب المشاكل له ولزوجتِه ، وإذا كانت فتاة خاملةً ميتة القلب ، فمن الطبيعي أنّها لا تستطيع تربية الأطفال والقيام بواجبات الزوجية بصورةٍ صحيحة .

والقرآن الكريم لا يذكر « العقدة النفسيَّة » بالاسم ، إلَّا أنَّه يتحدّث عنها .

فالذين تموت عندَهم غريزةُ التوجُّه نحو الدين وتصبح قلوبهم قاسيةً بسبب المعاصِي ، هم مصداق لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ شَرَّ السَّوَابِّ عِندَ الله الصَّمُّ البُكْمُ السِدِينَ لا يَعْقِلُونَ ﴾ (٧) أي أنهم أخبثُ وأضرُ للمجتمع من الكلب المتوحِّش والميكروبات الطفيلية والسرطانية .

<sup>(</sup>٧) سورة الأنفال / ٢٢ .

وهذا هو حال الذي له فِكْرُ لكنه لا يفكّر وله عقل لكنه لا يتعقّل أو الذي ماتت فطرتُه ، وموتُ الفطرةِ يعني تارةً أن يقتل الإنسان غريزته الجنسية ، وتارةً غريزة التدين فيه ، فلا فرق لأنّ نتيجة هذا القتل في كلا الحالتين هو ظهور عقدة الحقارة لدى هذا الإنسان ، يقول القرآن عن الذين ظهرت فيهم عقدة الحقارة وقتلوا فطرة التدين : \_ ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجهنّم كَثِيراً مِنَ الجِنِّ والإِنْسِ لَهُم قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُم أَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولئِك كَالأَنْعَامِ ، بَلْ هُمْ أَضَلٌ أُولئِكَ هُم الغَافِلُون ﴾ (^) .

وعاقبة عمل هؤلاء هي جهنم ، فقد قتلوا فطرة التدين ودمّروا الفطرة التي وهبها الله لهم ، وقتل فطرة التديّن هو ذنب كبير ، كما أنَّ تجاهل غريزة الجنس والميل إلى الأكل وغريزة الحياة المدنية الاجتماعية ينقلها من منطقة الشعور إلى منطقة اللاشعور ويوجِد عقدة للإنسان لا ينصلح حاله معها أو يكون صلاحه في غاية الصعوبة .

#### الإسلام والحالة المعاشية:

يقسم الاقتصادُ الإسلاميُّ الأوضاع المعاشية على ثلاثة أقسام : ضرورية (كفاف) ، ومرفَّهة ، ومترفة : \_

#### ا ـ المعاش الضروري:

يجبُ أن ينتفع الجميع من الطعام والملبس والمسكن ، فإذا استطاع الإنسان توفيرها لنفسه وعياله فله أجر عظيم وسنتحدَّث لاحقاً إن شاء الله عن ثواب الاستشهاد في سبيل الله الذي يَهَبُه الله - تعالى - للرجل الذي يكدح لتوفير الرفاهية لنفسه وعياله ؛ وللمرأة التي تكدُّ لجعل زوجها وأطفالها في رفاهية : « الكادُّ على عيالِه كالمجاهدِ في سبيل الله »(٩) .

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف / ١٧٩ .

<sup>(</sup>٩) وسأثل الشيعة ج ١٢ ص ٤٣ .

ويلزم القادِرَ على توفيرِ هذا المعاش الضروري أَنْ يقوم بذلك ، بمعنى أَنَّ الذي يَسْتَطيع أَن يوفِّر الرفاهية لعيالِه يحرم عليه التكاسل عن ذلك ، فالأمر يتعلَّق بِحقِّ الناس ـ بالنسبةِ للمرأةِ ـ فأصل التكاسل هنا حرام ، لأنَّ توفير المعاش الضروري واجبٌ على بني الإنسان إذا كانوا قادرين عليه .

أمّا إذا كانوا عاجزين ـ كحالة ـ المعوق أو الجريح أو المتقاعدِ والعاطل عن العملِ أي العاجز عن توفير الطعام والملبس والمسكن له ولعياله ـ فالإسلام يقول: يجب على الحكومة الإسلامية أن توفّر عليهم ذلك ، وإذا عجزت عنه وَجَبَ على الجميع توفيرُ هذا المعاش الضروريّ لهؤلاء .

وفي القرآن الكريم آية بهذا الخصوص أرجو من الجميع ولا سِيَّما النساء أن يضعوها نصب أعينهم دائماً خصوصاً في شهر رمضان المبارك ، وهي : ﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مَن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتاهُ الله لاَ يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا مَا آتاهَا ﴾ (١٠) .

فالآيةُ تؤكّد أن على كلّ إنسانِ أن يهتم \_ بمقدارِ سعته \_ بمعاشه ومعاش الآخرين الضروري ، فالذي يستطيع إدارة شؤون أسرةٍ واحدةٍ أو اثنتين أو ثلاث يَجِبُ عليه القيام بما يستطيع : \_ ﴿ لِيُنفقْ ذُو سَعَةٍ مّن سَعَتِهِ ﴾ وغير القادر على ذلك فلينفق بما يستطيع ، بمعنى أن يتنازل مثلًا عن لقمةٍ من إفطارِه للآخرِين ، ويقنع بشيءٍ أقل مما عنده بمقدارٍ يمنحه للآخرين من الملبس والمسكن ، إذْ فهم من هذِه الآية أننا جميعاً مسؤولون .

في آخرِ جُمعةٍ مِنْ شَهْرِ شعبانَ خَطَب النبيُّ الأكرمُ (صلّى الله عليه وآله) في المسلمين وذكَّرهم بأنْ يهتموا جميعاً بأمور الآخرين وأوصاهم أن يقدموا الإفطار للآخرين ، وعندِها قام أحدهم ليقول : - « يا رسولَ الله وليس كُلُنا نقدرُ على ذلك » فقال (صلّى الله عليه وآله) : - « اتَّقُوا النارَ ولو بِشِقَ تمرةٍ اتَّقُوا

<sup>(</sup>١٠) سورة الطلاق / ٧ .

النارَ ولو بشُربةٍ من ماء » (١١) .

هذا الحديث لا يعني أن تأخذ تصراً وتوزِّعَه عندَ الإفطار واحدةً لهذا ، وأُخرى لذاك فتتوهم أنّك بذلك قد فطّرت بذلك ألف شخص ، بل إنَّ معناه هو نفس معنى الآية الكريمة التي تأمر بأن يهتمَّ كلِّ بِحَسَبِ سَعَتِه بإدارةِ أمور الآخرين ، فإن استطاع بصورةٍ موسَّعةٍ ، فليفعل ، وإلاّ فليُنْفِق بِمقدارِ ما يستطيع : \_ ﴿ وَمَنْ قُدِرَ عَليهِ رِزقُه فَلَيْنَفِقْ مِمّا آتاهُ الله ﴾ .

هل آتاك الله طعام إفطارك أو لا ؟! .

(لقد أعطاك) إذن فعليك أن تنفق منه على الآخرين - قدر ما تستطيع - ، وهذا غير الإيشار الذي هو موضوع آخر ليس الآن مورد بحثنا ، فحديثنا هنا عن اعتبار توفير الإسلام المعاش الضروري لجميع بني الإنسان أمراً واجباً .

ليس صحيحاً أن (يتفرّغ شخصٌ لكي ) يتعبَّد . وبسبب ذلك لا يُوفر معاشه الضروري كما أنَّه ليس صحيحاً أن تتمتع طائفة بالطعام والشراب، وإلى جوارها أُخرى فقيرة تبيت جائعةً فكلتا الحالتين بعيدةِ عن الصواب .

هذا عن المعاش الضروري .

#### ٢ ـ المعيشة المرفهة : ـ

وهذه أيضاً يحبذها الإسلام ، وقد ظهر في عهدِ الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله وسلم ) أيضاً ذاك النمط المنحرف من الأفكار التي جعلت ناساً يمتنعون عنِ الأطعمة الطيّبةِ ، فنزل قوله \_ تعالى \_ : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الله المّي أُخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطّيبَاتِ مِنَ الرّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

 <sup>(</sup>١١) الخطبة يرويها الشيخ الصدوق ـ رحمـه الله ـ بسند متصـل في أماليـه وكذلـك في كتاب عيـون
 أخبار الرضا .

خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (١٢) .

أيها المسلم! لقد خلقَ الله لـكَ كلّ مـا في الدنيـا ، فلماذا لا تكـون في رفاهية ؟ .

ولماذا تُحرّم علىٰ نفسك الطيّبَ من الطعام والزواج ؟! .

لماذا لا تتزوَّجُ ؟ .

ولماذا لا تتزوّجين ؟! .

إِنَّ الكافر عندما يأكل شيئاً ، فإنّما يأكل صدقة من رزقٍ خُلِقَ مِن أُجلِكَ أَنت مثلما خلق الله الجنّة خالصةً مِن أُجلِكَ ، فلا نصيب للكافر فيها أصلاً كما تؤكد الآية الكريمة المتقدِّمة التي تقول لنا أيضاً بأنّ المعيشة المرفّهة هي لجميع بني الإنسان .

يجب على القادرين على توفير حياة معيشية مرفَّهةٍ لأنفُسِهِم وعِيالِهم أنْ يقوموا بتوفيرِها كما يجب على القادرين على توفير الرفاهية لأرحـامِهم وجِيرانِهم والمسلمين أن يقوموا بذلك .

والإسلام قد أقرَّ معيشة الرفاهية واقتصاده اقتصادٌ سليمٌ جيِّدٌ ، ولكن يا حسرةً إف « الماء في وعائِهِ ، لكِننا نهيم في البحث ونحن عطاشيٰ » ويا حسرةً على أثنا نسينا قانون التكافل الاجتماعي ( في الإسلام ) .

وقد أنبأ النبي الأكرم ( صلّى الله عليه وآله ) مِراراً بوقوع ذلك وعدم عمل أُمَّتِه بهذا القانون .

يجب أن يتمتع الجميع بمعيشةٍ مرفهة فالقرآن الكريم يحكم بحرمةِ وسُوءِ عمل ِ مَن يحرم نفسَه منها ، ويعتبره نوعاً من العمل بالرأي الشخصي ، وهذا ما لا ينبغي لك أيها المسلم إذْ يجب عليك أن تكون تـابعاً للقـرآن والنبيّ والعِترةِ

<sup>(</sup>١٢) سورة الأعراف/ ٣٢.

الطاهرين ( عليهم السلام ) لا أن تكونَ تابعاً لرأيك الشخصيّ .

وهـذا ما يؤكـده القرآن : \_ ﴿ قُـلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله التي أَخْـرَجَ لِعِبـادِه والطيِّيباتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ .

سَيِّدةٌ استُشْهِد زوجُها ، تبقى ترفض نزع لباسَ حِـدادِها الأسـود . القرآن ( يخاطبها ) قائلًا : هذا خَطأً ، فهو رأيٌ ابتدعتِه مِن عِندِك .

ونفس هذا الخطاب يُـوجِّهه لِمن تـرفض الزواجَ بعـد استِشهادِ زوجِها ، وتغضب إذا ذُكِر الزواجُ في حضورِها فيقول لها القرآن ، إنَّ غضبك هـذا موقف خاطىءٌ وهو عمل برأيكِ الشخصي خِلافاً للقرآنِ وسنّة النبيّ والأئمَّةِ الـطاهرين (علمهم السلام).

شابٌ يستطيع الزواج ولا يفعل ، وفتاة مُؤَهَّلة للزواج ويأتيها الخاطبون واحداً بعد آخر ، وهي ترفض وكلاهما يقولان : مازالَ الأمر مبكراً !! فهلا سألتُما غريزتكما الجنسية ـ وليس اللسان ـ هل الأمر مبكرٌ أو لا ، وهلا سألتما عن تلك الغدد التي تترشح في عروقكما وهلا سألتما النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله) الذي يقول : \_

« النُّكاحُ سُنَّتي ومَن رَغِبَ عَنْ سُنَّتي ، فليس مني »(١٣) .

إذن فالإسلام يقول: ليستْ مُسلِمةً الفتاةُ المؤهلة للزواج وترفِضُه، أو التي أُسْتُشهِدَ زوجُها، فترفض الـزواج بعده، أو المقطوعــةُ القادرةُ على الزواج، ولا تتزوَّجُ.

وليس بمسلم الرجلُ القادر على الزواج ولا يفعل .

ولديُّ هنا كلمةً أوجِّهها للجميع ، وبالخصوص الفتيات والفتيان وهي :

<sup>(</sup>١٣) بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج ١٠٣ ص ٢٢٠ .

ـ أنّني أطلب منكم أن لا تعملوا بالإسلام على وفق آرائكم الشخصيَّة ، وأنْ لا يكون لكم قناعات خاصّة في مقابلِه ، بـل عليكم أن تعرفوا ماذا يقـولُ القرآنُ الكريمُ والنبي الأكرم والأئمة الطاهرين ومراجع التقليد والمتخصصون في المعارف الإسلامية .

فلا توقعوا أنفسكم في تلك المعصية ( العمل بالدين بالرأي الشخصي ) ، فهي كبيرة إلى درجةٍ أوجب معها الرسول الأعظم ( صلّى الله عليه وآله ) على الجميع خصوصاً العلماء أن يتصدّوا لها : \_

« إذا ظهرت البدع في أُمَّتي فليظهر العالِمُ عِلْمَهُ ، فمن لم يفعل ، فعليه لعنةُ الله  $^{(12)}$  .

#### ٣- المعيشة الترفية : -

وهي التي يرفضها الإسلام ، ويُبين ـ بأفضل البيانِ ـ خوائها ، فهي التي تصدُّ الإنسانَ عن كلِّ شيءٍ لكونها تأسره نظير ما تفعله المظاهر الترفية التي تحيط بإجراءات الزواج حالياً ، وتقيّد كافة البنات والأبناء والآباء والأمَّهات ، كطغيانِ المظاهر الترفية على مراسم الزواج ووضع المسكن والملبس والطعام .

وهذا انحراف في المنظار الإسلامي .

فالإسلام يأمر الشابُّ والشابَّة بالزواج ، لكنه في نفس الوقت ينهى الرجل المتزوج عن الذهاب حلف امرأةً أخرى دون حاجة واتباعاً للهوى وحسب .

والإسلام يأمر بالتوسعة مادام الإنسان في سعةٍ ورفاهيةٍ ، وينهاه عن الترفِ ، فهذا انحراف يعتبره القرآن علة جميع المشكل ويؤكّد تعاسـةَ حالٍ ومآل المترفين قوماً كانوا أو أفراداً .

﴿ وإِذَا أَرَدْنا أَنْ نُهلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرِفيها فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا القولُ

<sup>(</sup>١٤) أصول الكافي ج ١ باب البدع والرأي والقياس .

فَدَمَّرنَّاهَا تَدْمِيراً ﴾ (١٥).

فالقرآنُ يؤكد أنَّ عاقبة القوم المترفين هي الدمار ، لأنَّ ترفهم المعيشي يقودهم إلى الفسق والفجور والمعصية .

هذا فيما يتعلق بالمجتمع .

أُمًّا بالنسبة للفردِ ، فيقول في سورةِ الواقعةِ : \_

﴿ وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ \* في سَمُوم وَحَمِيم \* وَظِلًّ مِن يَحْمُوم \* لاَّ بَارِدٍ وَلاَ كَرِيم \* إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ . . . ﴾ (١٦) .

فالقرآنُ يؤكِّدُ أن عاقِبتَهم المشؤومة كانت نتيجة إصرارِهم على ارتِكابِ المعاصِي .

وهـذا الإصرارُ هـو نتيجةُ الترفِ ، وعليه فالمعيشـةُ الترفيـهُ تؤدِّي إلى المعصِية .

<sup>(</sup>١٥) سورة الإسراء / ١٦ .

<sup>(</sup>١٦) سورة الواقعة/ ١١ ـ ١٥ .



# المعاضرة الثالثة : -الفصل الأول السزواج .. رأي علماء الطبيعة الرؤية القرآنية للزواج السزواج في الأحاديث الشريفة الإسلام وأهمية الغريزة الجنسية الاعتبال في معمد الفنا

- الاعتدال في مصارف الزواج



## ● الزواج .. رأي علماء الطبيعة

موضوع بحثنا (لشهر رمضان) لهذا العام هو « الأخلاق الأسريَّة » وقد عرضنا مقدمةً له \_ وإن كانت مختصرةً وناقصة \_ وحديثنا اليوم هـ و عن الفصل الأول من البحث ويتعلق بأهمية الزواج من وجهة نظر الإسلام .

عندما تترشح في دم الإنسان الشاب ـ ذكراً كان أو أنثى ـ الغدد المرتبطة بالغريزة الجنسية توجِد تغييراً عجيباً في جسمه وروحه ، وهو تغيير واضِحٌ إلى درجة أنه يؤثّر حتى في وجهِ الشباب .

وهذه الحالة هي التي يسمِّيها الإسلام « البلوغ » ، ويسمي مَنْ تظهر فيه هذه الحالة بـ « البالغ » ؛ ومع ترشح هذه الغدد في دم الإنسان الشاب ، يظهر لديه ـ ذكراً كان أو أُنثى ، شاءَ أم أبى ـ رغبةً تُسمى « الرغبة الجنسية » .

وبعبارةٍ أُخرى تظهر حينئذٍ الغريزة الجنسية التي كانت ناراً تحت الرماد ، فتتفتح ، وتعرض نفسها والواجب هو الاستجابة إليها في نفس وقتِ ظهورها .

وقد تحدّثتُ أمس عن المصائبِ التي يسبّبها كبتُ هـذِه الرغبات ، فالرغبة الجنسية ليست مثل الميل ( الطبيعي ) نحو الماء والخبز ، ولا مثل غريزة حُبِّ المال والرئاسة وأمثالِها .

وإذا صحت نظرية فرويد ، فهذه الغريزة منبع كـافة الغـرائز الأخـرى وإذ

لم تصح ، فالحدّ الأدنى هو أن نعرف أنها ليست مشلَ الرغبة في الماء والخبز وأنها منبع أشكال العشق والأشعار: فلم تسمعوا بأنّ شاعراً عشق الماء والخبز وقال فيهما شعراً على العكس من شعر العشق المربوط بالغريزة الجنسية ، فهو كثيرٌ ويقينٌ أنّ منبع عشق إنسانٍ لآخر هو هذه الغريزة .

وهنا يجدر أن أُنبِّهَ الشبابَ اليافعين - ذكوراً وإناثاً - إلى قضية مهمة ، وهي أَنكم إذا ظهر لدى أحدِكم حُبُّ مُفْرِطٌ لآخر - ذكرين كنتما أو أُنثيين - فاحذروا من خُطورةِ الحالةِ اللاحقةِ ، ويجب - لزاماً - التصدي لهذا الإفراط في الحبّ .

لا تقلْ نحن أصدقاء! فمهما قلت يبقى للأمرِ خصوصية والقول بأنَّ هذا الإفراطَ غير نابع من الغريزةِ الجنسيَّةِ هو كذب ، فلا يظهر مشلُ هذا الحبِّ من غيرِها ولا حالة واحدة من مليون حالةٍ خاصَّةٍ بين الشباب اليافعين . فعادةً ما يكون الحب المفرط من إنسان لآخر عِشْقاً ، وهذا العشق نابع من الغريزة الجنسيَّة ، فالعشق الخالص متعلِّق بالله .

نعم من الممكن أن يعشق أحدٌ الإمامَ الحسينَ (عليه السلام) وكربلاء والإمامَ المهدِيّ وليَّ العصر (عليه السلام) وظهورَهُ ، ولكن هذا العشق إذا لم يكن متعلِّقاً بالله (تعالى) وبالذين تنبع فضيلتُهم منه ـ عزّ وجلّ ـ فليعلم صاحبُهُ أنّ حالةً خطيرةً قد أصابته .

إن ما أريد قولَهُ هو أنّ إنشاد الشعر في المعشوق وعشق الآخرين ناشيءً من الغريزة الجنسيّة ، إذْ لا يعشق أحدٌ الماءَ والخبزَ ، ولا يقولُ فيه شعراً ليمرغ بذلك ذوقهُ في الطِّينِ \_ مهما كان جائعاً أو ظامئاً \_ فالعطشُ لا يثيرُ ذوقه الشعريُّ لِيُنْشِدَ شعراً في الماء .

وعلى ما تقدم عليكم أن تعرفوا أنّ للغريزةِ الجنسية حساباً خاصّاً ، حتى لولم تصحّ نظرية فرويد ـ وهي ليست صحيحة ـ فينبغي للجميع ـ الشباب

وآبائهم وأمهاتهم وعموم المجتمع - ، أن يتعاملوا معها وفق هذه الخصوصية الخاصة مثلما فعل الإسلام ذلك .

### ● الرؤية القرآنية للزواج: -

الآية الكريمة المتقدمة والمتحدثة عن المعيشة الضرورية : - ﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمّا آتاهُ الله . . . ﴾ تتعلق أيضاً بالزواج لأنّ حاجة الرجل للمرأة وحاجة المرأة للرجل حاجة ضرورية طبيعية عمثلما يحتاج الإنسان بصورةٍ طبيعية للماء والخبز - فإذا لم يكن مستطيعاً أن يلبيها ، وجبَ على الآخرين تهيئتها له .

ولخصوصية الغريزة الجنسية بين الغرائـز الأخرى ، فتح القرآن الكـريم حساباً خاصّاً لها ، يقول ـ تعـالى ـ : ﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيَـامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ الله مِن فَضْلِهِ وَالله وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾(١) .

والخطاب هنا بصيغة الجمع المتعلِّقة بالمجتمع ، فهو المخاطَب بالآية بأن يعملَ لتزويج العزاب - ذكوراً وإناثاً - وهذه المهمة تقع بالدرجة الأولى على الأب والأم ، فإن لم يستطيعا ، وجبت على الحكومة الإسلامية ، فإن لم تستطع وجب على المجتمع كافة أن يقوم بذلك عبر مؤسسة ما .

والآية تؤكد: أن لا تحملوا همَّ المستقبل فالله ضامن له ، فإذا كنتَ متوكّلًا على الله حقّاً معتمداً عليه وتنشط في السعي بالصورةِ المطلوبة وتعمل بأوامر الإسلام ، فلا تحمل همَّ الفقر والمصارف ف: ﴿ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ الله مِن فَضْلِهِ ﴾ .

وهذه الآية مختصة بالغريزة الجنسية .

أمًّا الآيةُ السابقة (آية الإنفاق) ، فهي متعلَّقة بكافة الغرائز .

<sup>(</sup>١) سورة النور / ٣٢ .

( فهي تقول ) على المجتمع أن يعالج الفقر الفردي والاجتماعي ، فهي تدعوه إلى توفير الاحتياجاتِ فيما بينَ أفرادِه ، فهي تذكر حكماً عامًاً .

وآية ( النكاح ) تلذكر حكماً خاصًا ضِمن هذا الحكم العام ، فتوجب على الجميع العمل لتوفير إمكاناتِ الزواجِ للعزّابِ ـ ذكوراً وإناثاً ـ .

### ● قضية الزواج في الأحاديث الشريفة: ـ

ينقل صاحب « الوسائل » ـ رحمه الله ، وله حِقٌ عظيم على الجميع ولا سيما مراجع التقليد ـ في كتاب « وسائل الشيعة » ستَ روايات بهذا الخصوص تبشّرُ بثوابٍ عظيم لمن زَوَّجَ أحداً من العزاب ـ ذكراً كان أو أُنثى ـ والروايات تشير إلى عظمة هذا العمل بحيث يرى الإنسان أن لا فضيلة فوقه .

روي عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) أنَّه قال : \_

« ثلاثةً يستظلُّونَ بِظِلِّ عرش ِ الله يومَ القيامةِ ، يوم لا ظِلَّ إِلَّا ظلّه ، رَجلٌ زوَّج أَخاهُ المسلمَ ، أو أخدَمَه ، أو كتم له سرّاً »(٢) .

وروي عن الإمام ِ الصادقِ ( عليه السلام ) أنه قال : \_

« أربعة ينظرُ إليهم يومَ القيامة : \_ . . . . ، أو زوَّجَ عزباً  $_{\rm w}^{\rm (T)}$  .

ونظير هذه الروايات موجود في أبوابٍ أخرى ، ونقل صاحب الوسائل أكثر من عشرين منها : \_ عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : \_ « جاء رجلً إلى أبي ( عليه السلام ) فقال له : \_ هل لك من زوجة فقال : لا ، فقال أبي : \_ وما أُحِبُّ أَنَّ الدُّنيا وما فيها لي وأني بِتُّ ليلةً ليست لي زوجة »(٤) .

فلينظر إلى ما يقولُهُ الإمام الباقر (عليه السلام) الشبابُ والشابّاتُ

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ج ١٤ ص ٢٧ الحديث الثالث .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق الحديث الرابع.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ج ١٤ ص ٧ الحديث الرابع .

القادرون على الزواج ولا يتنزوَّجون ، فمعنى قولَهُ (عليه السلام) ليس لـو أُعطِي لي مليونٌ أو مليارٌ من عُملةِ إيرانَ أو دولارات أميركا ، بـل لو أُعـطيت لي الدنيا وما فيها على أن أنامَ ليلةً بدون زوجةٍ لمَا قبلت .

ونفس هذا الخطابِ مُوجَّهُ لِلفتاةِ أيضاً مثلما هو موجَّهُ للشابِّ ، فتدبّروا في ذلك ، فهو يعني أن لا قيمة للدنيا وما فيها إذا كان ثمنها العزوبية ، ثم يوضح (عليه السلام) الأمر بعبارةٍ أكثر تبياناً للمقصودِ ، فيقول : - « الركعتان يُصَلِّيهِما رَجُلٌ متزوِّجٌ أفضلُ من رجلٍ أعزب يقومُ ليلَه ، ويصومُ نهارَه »(٥) .

ونفس الحكم يجري على صلاةِ المتزوِّجة مقارنة بالعزباء فرغم عظمة ثواب قيام الليل وصوم النهار ، إلاَّ أَنَّ ثوابَ ركعتين يصليهما المتزوِّجُ أو المتزوِّجةُ أعظم من ذلك .

وروي عن النبي الأكرم والأئمة الطاهرين (عليهم السلام) حديث مُسْتفيض بَيْنَنا نحنُ طلبةَ العلوم الدينيّة ، وهو: - « ما بُنِي بِناءٌ في الإسلام أحبَّ إلى الله - عزَّ وجلَّ - مِنَ التزويج »(٦) .

فهذا الحديث يُبيّنُ أن قيامك بإعمار بيت بتزويج عازبٍ أو عزباء وأن تجعلهما أصحاب بيت ، هو أفضل من قيامك ببناءِ مسجدٍ أو مدرسةٍ .

وهذا ما يؤكده النبي الأكرم في الحديث الشريف المتقدِّم ونظائرُهُ كثيرة ، وأَقلُّ ثوابٍ تـذكرُهُ للمتـزوِّجة أو المتـزوِّج هو أن صـلاة الفجر التي يُصلِّيها أيُّ منهما يُعادِلُ ثوابُها ثوابَ مئةِ وأربعينَ ركعة صلاة .

بمعنى أنّه يضاعف بمقدار سبعين ضعفاً ، على العكس من عمل الشاب أو الشابّة اللذين يستطيعان الزواج ولا يفعلان ، فقد روى الأثمة الأطهار

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة ج ١٤ ص ٧ .

<sup>(</sup>٦) وسائل الشيعة ج ١٤ ص ٣ .

(عليهم السلام) عن النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله) أنَّه قبال :  $_{\rm w}$  وذال موتاكم العزاب  $_{\rm w}^{\rm (Y)}$  .

ولا أذكر أكثر من هذا الحديث ، لأنَّ الروايات الواردة في هذا المقام تبعث اليأس بعض الشيء ، ومن أراد المزيد من السادة طلبة العلوم الدينيَّة ، فليُراجِع الجزء ١٤ من كتابِ « وسائل الشيعة » .

ونُشيرُ هنا إلى قضيَّةٍ مهمَّة وهي أنكم أيها الأعزاء تعلمون أن لا مبالغة في ما يقوله الإسلام والأئمةُ الأطهار (عليهم السلام) ونحن نمتاز عن أهل السُّنةِ عنما نمتاز ـ بأننا نقول: إنَّ كافة الأحكام الإلهية نابعةٌ لمصالِحَ ومفاسِدَ في نفس موضوع الحكم، فمثلًا إذا أمر الإمامُ الصادقُ (عليه السلام) بشيءٍ فذاك يعني أنّ في المأمور به مصلحة تامّةً ملزمةً .

وإذا نهى الإمام الباقـر ( عليـه السـلام ) عن شيءٍ ، فهـذا يعني أنّ فيـه مفسدةً تامّةً تستلزمُ النهيَ عنه ، وهذه من عقائدِ المُسلِمِ الشيعي .

# ● الإسلام وأهمية الغريزة الجنسية: \_

ويُفهم من الآياتِ والأحاديثِ المتقدِّمة ما قلناهُ من أنَّ الغريزة الجنسيَّة تتمايزُ من الغرائز الأُخرى ، فهذه إذا تأجَّجتْ تجعلُ الإنسانَ مسكيناً .

أمَّا الغريزةُ الجنسيَّة ، فلها حساب آخر بحيث إنَّ النبيَّ يوسُفَ ـ وللنجاةِ منها ـ هرب من « زليخا » على الرغم مِن سموِّ مَقامِهِ . ويشير القرآنُ الكريمُ إلى أنَّ يوسف أيضاً كان سيسقطُ بسببها لولا عصمتُه وإرادتُه القويَّة : \_ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَنْ رَأَى بُرْهَانَ ربِّهِ ﴾ (^>) .

فيوسُفُ انتصر بإرادتِه القوية في تلك الواقعةِ عندما ابتِلي بالنسوةِ .

<sup>(</sup>V) المصدر السابق ص V .

<sup>(</sup>٨) سورة يوسف / ٢٤ .

أمًّا هؤلاءِ ، فقد قطَّعْنَ أيديهنَّ بدلًا مِن الفاكهةِ هُياماً بهِ وعِشقاً له عندما رأيْنَه .

وأطلبُ هنا من جميع الشبابِ والآباءِ والأُمّهات أن يضعوا دائماً نصب أعينهم قولَ يوسُف (عليه السلام) على ما ينقلُه القرآنُ حيث يقول : \_ ﴿ وَإِلاَ تَصْرِفْ عَنّي كَيْدَهُنّ أَصْبُ إِلَيْهِنّ وَأَكُنْ مِنَ الجاهِلِينَ ﴾(٩) .

ومعنى مفردة الجهل هنا هو غلبة الغريزة على العقل ، وقد استعملها القرآن بهذا المعنى في الكثير من الموارد منها آيات التوبة .

والمنقول في الآية المتقدّمة على لسان يوسف يعني : - أنّه برحمتِك وعونِك استطعتُ - أي يوسف - التغلّب على الغريزة الجنسية .

وهاتانِ الآيتانِ من قصّة يوسف تنبهنا على ضرورةِ أن نولي هـذِه الغريـزة أهميةً خاصة تختلِفُ عن الغرائز الأُخرى .

وهذا ما فَعَلَه التشريعُ الإسلامي الذي ارتكز على دفع ضررها ، وليس قمعها ، بمعنى تشريع ما من شأنه عدم السماح لها بتلويث الإنسان ، فهو نهى بدءاً عن النظرِ بشهوةٍ للآخرين ، وهذا دفع ، لا رفع ، فلأجل عدم السماح بإثارةِ هذه الغريزة حرَّم النظرةَ الشهوانية ، وأكد أنها معصية قد تجرّ الإنسان إلى البؤس وإلى الإصابةِ بذلك العِشقِ الذي هو أسوأ مِنَ السرطانِ وعلى الطرفِ الآخرِ أَمَر المرأةَ بالحَذرِ واجتِنابِ الاختِلاط بغيرِ محارمها إلا بمقدار الضرورة فقط ، فلا تتعدّاها لا في التحدُّث مع غيرِ المحارم ولا الاختِلاط بهم ولا الذهاب إلى الدكاكين .

كما يوصيها القرآن بالانتباه على حجابِها عندما تـذهب إلى الشوارع ، فينهى حتّى عن أن يكونَ لونَه صارِخًا جذّابًا للأنظار ، وكذلك الحال مع الحذاء

<sup>(</sup>٩) سورة يوسف / ٣٣ .

الذي تختاره وطريقتها في المشي وعدم مراعاتها ذلك يوقعها في ظلم كبيرٍ هـو إثارةُ الشهوةِ لدى الآخرِين ، ولو ثارت عند شابِّ لصعبت جِدّاً السيطرةُ عليها .

إِنَّ الغريزة الجنسيَّة تقول للشباب والآباء والأُمَّهاتِ : إِنَّ فترةَ تفتُّجها لدى الإنسان هي ما بين (١٨ ـ ٢٨) عاماً ، فلا ينفع الاهتمام بها بعد ذلك لا للذكر ولا للأنثى ، ففي هذا العمر يكون التمتُّع بهذِه اللذَّةِ وبعده تكون مشقّة .

ومع الأسف فقد انجرَّ وضعُ المجتمع إلى تجاهل هذا العُمُرِ الذي يَضُمُّ تفتُّحَ الغريزةِ الجنسيَّة على الرغم من أَنَّه مصدر إشكال العقد وعقدةِ الحقارةِ والخمول والغموم والهموم وموت القلب فيا أَيُّها الفتيانُ والفتياتُ الأَعِزَّاء إنَّ الإسلام هو أعرف منى ومنكم بحقيقة الأمر .

#### ● الاعتدال في مصارف مراسم الزواج: -

لـو تخلّينا نحن عن حالةِ « التجمَّـل الترفي » لتيسـرتْ كـافّـة الأمـور ، واستطعنا تـزويجَ عَشْـرِ فتياتٍ بنفس الجِهـاز التأثيثي الـذي نُعِدُّهُ لتـزويج ِ فتـاةٍ واحدة . أنتم ـ النساء والرّجال ـ تقولُون : لا يمكن .

أمَّا الإسلامُ ، فيقولُ نعم يمكن ؛ يقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وهو قدوة بني الإنسان في الديوان المنسوب له : \_

وقد دقت ورقت وأسترقت فضول العيش أعناق الرجال

إنّ المعيشة التجمليّة الترفية هي التي تسبب لـ الإنسانِ ضعْف الأعصابِ والـ تمار الروحي ، وتجلب الفقر والـ المحريم واللئيم ، وتجلب الفقر الفرديَّ والاجتماعيّ وتجعلُ الإنسانَ عَبْداً للآخرينَ وهكذا تفعل في تعبيدِ المجتمع ككل للآخرين ، وهذا هو مقصود الإمام (عليه السلام) في البيتِ المنسوب إليه .

هذا الجِهاز التأثيثي التجمَّلي الترفي ( المتعارف ) ما هـو إلَّا عِبَّ ثقيلً قاصِمٌ للأعناقِ والظهـورِ وكل شيءٍ ، فهـويطحن الآبـاءَ والأُمَّهات . وجميعنا

مبتلون به أنا وأنت والقرويُّ وابنُ المدينةِ المتديِّنُ وغيرُ المتدين وعالم الدِّين وغيرُه ، المتجدد وغيره .

ويمكن بقيمتِهِ تزويجُ عَشْرِ نساءٍ ، أَلا تصدقون ؟! .

أنقل لكم حادثةً واحدةً عن المرحوم آية الله الحائري ، وفيها مِثالُ يُحتذى للجميع .

يُنقل أنَّ المرحومَ الشيخَ كان جالِساً وحولَه طَلَبَتُه ، فأتى تاجرُ ومعه عباءة صيفيَّةٌ جَلَبها هَدِيَّةً للمرحومِ الشيخ ، فرأى الشيخُ أن العباءة غالية الثمن جِداً عني من النوع الرقيق وثمنها غال حالياً أيضاً كما كان دائماً وأنَّ مِنْ غيرِ المناسِبِ لِمَرْجِع أن يلبس مثل هذِه العباءة ، ولم يُرِدْ أن يرفضَ الهدية لكراهةِ ذلك ، فسأل ـ رحمه الله ـ التاجرَ عن قيمتِها ، فلم يرغبِ التاجِرُ في ذكرِ ذلك ، فسأله الشيخ : ـ كم هو عددُ العباءاتِ العادية التي تُعادِلُ هذهِ العباءة .

فأجاب: \_ سِتُّ عَشْرَة عباءةً .

فقال له الشيخ : ـ « لقد قبلت الهدية ولكن هل يمكن استبدالها بِسِتَّ عَشْرةَ عَباءةً عادية .

أجاب التاجِرُ بالإيجاب .

فطلب الشيخ أن يقوم بذلك ، فذهب التاجر إلى السوق ، وقام بما أرادَهُ الشيخ ، ورجع ومعه سِتَّ عشرةَ عباءةً قدَّمها للشيخ ، فأخذها ورحمه الله وفرَّعها ، هذِه لهذا ، وتلك لذاك ، حتى انتهتْ إلاّ واحدة وضعها على عاتِقِه ، ثم توجَّه للتاجر : \_ « أهذا أفضل أم ذاك ؟! .

ففي الحالةِ الأولى كنتُ أنا وحدي المستفيدَ مِنَ الهديةِ ، أمَّا الآنَ ، فقد استفاد منها سِتَّةَ عَشَرَ شخصاً .

إذن لا تقولوا: لا يمكن تحقيقُ ذلِك ، ولا تقولوا: لَسْنَا مسؤولين ؛ بـل كلُّنا مسؤولون : ــ « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيَّتِهِ » .

أيها الشباب الأعزّاء ؛ إذا أردنا \_ جميعاً \_ الشورة ، فهي تعني التغيير ونحن الآن في مرحلة الإعمار ، وعلينا أوَّلاً إعادة البناء الأخلاقي ، فيجب أن نتوجه نحو الأخلاق الأسريَّة ، ونحن جميعاً \_ المسنون والشباب ، المقدسون وغيرهم والعلماء وغيرهم \_ نقدم هذا الجهاز التأثيثي التجملي الترفي ، علينا أن نُفْهِمَ الفتياتِ أنَّ قيمة هذا الجِهازِ تكفي لإعدادِ ستة عَشَرَ جِهازاً تأثيثياً بل عشرين ومائة .

فلنقم بتزويج ِ مائةِ فتاةٍ بدلًا من واحدةٍ فقط .

البحث مازال ناقصاً سنُكمِلُه \_ إنْ شاءَ الله \_ في الفصل ِ الثاني من بحثنا .





# ● عقبات بوجه الزواج

يدور الفصل الثاني من بحثنا حول العقبات التي أوجدتها الحياة العصريَّة بوجه الزواج وبما يشب السواتر الترابيَّة التي يصعب عبورها في الجبهاتِ القتاليَّة ، وهي عقبات كثيرة أوجدها العالم العصريّ .

وينبغي لنا التحدث ـ ولو باختصارٍ عنها ـ وإن كانت إزالتها بحديث واحد أو بمثل هذه المحاضرات ( وحدها ) أمراً صعباً ، ولكنَّ مثل هذا الحديث لن يكون قطعاً دون ثمار .

#### ١ - الشروط التعجيزية :

العقبة الأولى بوجهِ الزواج التي تزداد باستمرارٍ هي الذرائع الناتجة عن الشروطِ المبالَغ ِ فيها ( التعجيزية ) التي تـطرحها الفتـاة أو الفتى أو الآبـاء أو الأمهات .

وهي قد تؤدّي إلى بلوغ الفتاة سنّ الثلاثين والشاب سن الأربعين دُون أَنْ يتزوجا ، وعندما يُسألان عن سِرِّ ذلك يجيبان : ـ لم أجد الزوج المناسب ، ولم . أجد الزوجة المناسبة !! .

إنَّ القضية التي يجب علينا الانتباه لها ـ وسأتحدَّث عنهـا لاحقـاً، إن شاءَ الله ـ هي أنَّهُ لا معنى ( لا مصداق ) لأنْ تشترط الفتاة زوجاً يـطابق مائـة في المائة ذوقَها ، ونفس الأمر يصدق على الرجل ، فبصورةٍ عـامّة لـو توفـرت نسبة ( ٠٥٪) من هذا الشرط مع التوافق الأخلاقي لكانت كـافيةً ، ولـو توفـرت نسبة ( ٧٠٪) ، لكانت تلك الزوجة جيدةً للغاية وكذلك الزوجُ .

وتظهر هذه العقبة لدى المقدسين بصورةٍ ولدى غيرِهم بأخرى .

فهـذا يشترط بيتـاً والخاطب ليس عنـده بيت ، والـرجـل يشتـرط جمَـالاً متكاملًا ، وهذا ما لا يتوفّر في الفتاة .

وواحدٌ يطلب حسباً مرموقاً ، فـلا يجده ، وقـد يكونُ هـو نفسُه ذا حسبِ ونسبِ وضيع ، لكِنّه عندما يريد الخُطبةَ يـطلب ذاك ، وهذا يؤدّي إلى أن يـظل دون زواج ، وكذلك حال الفتاة .

وقد تكون هذه البنت تستعمل النظارات فترفض تلك الأم أن تخطبها لولدها ، أو أنّ الولد قصير ، فترفضه البنت وهكذا .

وفي الحقيقة فإن هذه الذرائع لا يستسيغها العقل ولا يمكن الاعتماد عليها ، ولعلّ بين الحاضرين هنا بعض الفتيات مَنْ قىد تقدَّم لخطبتهنَّ عشرون شابًا أو أكثر منهم ، لكنهن لم يتزوَّجن ، ورفضن لذرائع تافهة .

ولعلّ بين الحاضرين هنا شابٌ مازال مُنـذ سنتين أو ثلاث أو أربع يبحث عن زوجةٍ ولم يجد على الـرغم من أنَّ له بنـاتِ عمّ أو خالـةٍ وجيرانـه وأرحامـه لديهم بنات ، لكنَّه وضع لكلّ واحدةٍ منها عيباً وأعرض عنها .

ومثل هذه الذرائع تؤدّي في النهاية إلى ابتلائِه بزوجةٍ سيِّئة .

وقد قال النبي الأكسرم (صلّى الله عليه وآلمه وسلم) مراراً مِن على المنبر: ـ « أيها الناس إنّ جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال: إنّ الأبكار بمنزلةِ الثمر على الشجر، إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس ونشرته الرياح، وكذلك الأبكار إذا أدركهن ما يدرك النساء، فليس لهنّ الدواء إلّا البعولة.

وإلَّا لم يُؤمَن عليهن الفساد ، لأنَّهنَّ بشرٌّ . . . . »(١) .

وهذا الأمر يصدقُ على الشابّ أيضاً ، فإذا وصل عمر الزواج وكان قادراً عليه ، فيجب عليه أن يتزوّج ، فإنْ لم يفعلْ كانَ حالُه حالَ الفاكهةِ التي تنضج ثم تسقط من الشجرة ، وعندها لا تجدي نفعاً .

وكان البعض من « المتذرِّعين » يقومون والرسول ( صلّى الله عليه وآله ) على المِنبر ليسألوهُ عن مواصفاتِ مَنْ يُزوِّجوهُ بناتِهم فيُجيبهم بـ « الأكفاء » .

فيسألون عن ماهيةِ هؤلاءِ ، فيكرر (صلّى الله عليه وآله ) القولَ مِراراً مِن على المؤمنونَ بعضُهم أكفاءُ بعض »(٢) .

فالمؤمن هو الشخص ذو الأخلاق الحميدة والتديّن الجيد ، فإذا جاءكم فزوّجوه .

وسبب إحدى المصائب الكبرى التي حلّت بمجتمعِنا الإسلامي هو عـدم الالتـزام لِما كـان يكرره النبي الأكـرم ( صلواتُ الله عليه وآلـه) مـراراً من على المنبر: ـ « إذا جاءكم من ترضونَ خلقَـه ودِينَهُ فـزوِّجوه ألَّا تفعلوا تكن فتنـةٌ في الأرض وفسادٌ كبير »(٣).

فإذا لم يكن أمر الزواج قائماً على أساس الدين والأخلاق ظهرت في المجتمع فتنة وفساد كبير .

وأيَّةُ فِتنةٍ وفسادٍ أخطرُ مِن الوضعِ السائدِ حالياً في مجتمع المسلمين ؟! .

النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله) يأمرنا بـأنْ نلاحظ الأخـلاق والتدين ولكن لا أظن أنّ هنـاك في هذا المجلس سيـدةٌ ذهبت تخطبُ زوجـةً لولـدها،

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ج ١٤ ص ٣٩، الحديث الثاني.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق في تتمه نفس الحديث وكذلك ص ٤٩ مروي عن الباقر (ع) الحديث الثامن.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٥١ الحـديث الأول والثاني وقـريب منه الحـديث الثالث مـروي عن الباقـر (عليه السلام).

وكانت تفكر هل أن هذه البنت حسودٌ أو متكبِّرة أو أنانية أو لا ؟ .

فهي تهتم بأمورٍ أخرى ، ولا أظن أنّ هناك ـ في هذا المحفل المقدس ـ منْ جاءه خاطبٌ فاهتم ( ـ بالدرجة الأولى ـ ) بمعرفة مدى تديَّنِ وأخلاقِ هذا الشابِّ على الرغم من أنّنا نقرأ في الروايات ـ وقد ثبت في التجربة أيضاً ـ إذا كان مورد الاهتمام في أمرٍ الزواج ِ هو فقط المال والجمال والظاهر والحسب والنسب ، فلا تكون نتيجتُه سوى البؤس ، يقول ( صلّى الله عليه وآله ) : « مَنْ نكح امرأةً لمالِها وجمالِها حُرِمَ مالَها وجمالَها ومَنْ نكحها لدينها رزقة الله مالَها وجمالَها ومَنْ نكحها لدينها رزقة الله مالَها وجمالَها وجمالَها » (٤٠) .

وقال أيضاً : \_ « لا تَنكح المرأة لجمالِها ، فلعل جمالها يودِيها ، ولا لمالِها ، فلعل مالَها يُطغِيها . وأنكح ِ المرأة لدِينها »(٥) .

فالطغيان بسبب المال والجمال يؤدّي إلى الاختلافِ، وهذا يؤدّي إلى البؤس وعندها فلن يحصد الساعي إلى المال والجمال فقط سوى الحسرة والندم .

وروي أنَّ رجلًا قال للإمام الحسن (عليه السلام) : - « إنَّ لي ابنةً فمن ترى أُزوِّجها ؟! ، فقال : - « زَوِّجها لمن يتَّقي الله ـ عنزَّ وجلَّ ـ فاإنَّه إن أُحبَّها أكرمها ، وإنْ أبغضها لم يظلِمْها »(٦) .

فواضح أنَّ دينه وتقواه تمنعه عن ظلمِها . لا أظنُّ أن هناك من بين هذا المحفلِ المقدِّس من يخلو من هذه الشروط التعجيزية والـذرائع الشائعة ، وعلى الرغم من رفض النبي الأكرم (صلَّى الله عليه وآله) لها : وقد وقعت في عهده حالات زواج عجيبةٌ تَرْمي إلى إدحاض تِلكَ الذرائع ِ أمثال ِ قَضَايا زواج

<sup>(</sup>٤) المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء ج ٣ ص ٨٥ نقلًا عن الكافي .

<sup>(°)</sup> المصدر السابق ج ٣ ص ٨٥ وراجع كذلك وسائل الشيعة ج ١٤ ص ٣٠ حيث نقل (١١) حديثًا في هذا الباب.

<sup>(</sup>٦) كتاب المستطرف ج ٢ ص ٢١٨.

« جُـوَيبر » و« زيـد » و« المقداد »(٧) ، بمعنى أنَّـه ( صلَّى الله عليه وآلـه ) كـان يضحي بفتاة متكاملة في مـواصفات الجمـال والحسب والنسب من أجل إحيـاء حاكمية قانون الأخلاق والدين في المجتمع ، وليصبح هو المعيار في الـزواج لا أمور أخرى .

ونحن هنا لا نقول لا تهتم بالأمورِ الأخرى ، بـل نقـول اهتم بـالـدين والأخلاق ، وإذا حَظِيت بفتاةٍ بنسبة ( ٧٠٪ ) من المـواصفات التي تـأنس لها ، فلا تتذرع بشروط أخرى .

ونفس الأمر يصدق إذا تـوفّر الخـاطبُ على ( ٧٠٪) من الشـروطِ المطلوبةِ .

ولا تستخر هنا أيضاً ، فللاستخارةِ مواردُ خاصّة ، فهي تجب عادةً في المهمّاتِ ، وعند الوصول فيها إلى طريق مسدود يعجز معه عقل الإنسان عن التفكير ولا تنفع الاستشارة ، ويطغى الإبهام وعدم الوضوح القضية .

أمَّا إذا كانَ الأمر واضحاً ، ويستطيع عقلك التفكيرُ بشأنِه ، فلا موقع هنا للاستخارة كأن تشاهد بأن الخاطب شابٌ صالح \_ ديناً وأخلاقاً \_ وقادرٌ على إدارة الشؤونِ الزوجيَّة ، أو أن تشاهد بأن الفتاة متديّنة من أسرةٍ متديّنةٍ وذات أخلاق حسنة وتستطيع القيام بواجبات الزوجيَّة .

بل إِنَّ للاستخارةِ معنى آخر َ أرجو منكم جميعاً أن تعملوا بهذا المعنى المطروح في الإسلام للاستخارة ، وهو أنك إذا أردت القيام بعمل (مهم) ، فَصَلِّ ركعتين ، وقل بعدهما مائة مرة « أستخير الله برحمته » أي تدعوه أن يبارك لك في العمل ثم آشرع به ، ليكون هذا العمل مباركاً ـ إن شاءَ الله ـ وأصلُ الاستخارة في الإسلام هو هذا .

والاستخارات التي تستند إلى روايات صحيحة ومسندة ويُؤكِّدهـا صاحبُ

<sup>(</sup>V) تجد تفصيل هذه القضايا في وسائل الشيعة ج ١٤ ص ٤٤، ص ٤٥.

كتابِ « الجواهر » ـ رضوان الله عليه ـ في هذا الكتـاب هي التي تعني أن أطلبوا من الله الخير في أعمالكم .

نعم لو لفّ الإبهام وعدم الوضوح الإنسان تجاه عمل ما ، ولم يتوصل عقله لشيء ، ولم تثمر شيئاً استشارته للآخرين ، عندها يمكنه أن يستشير الله - تبارك وتعالى - فإذا استشرتموه - تعالى - فالتزموا العمل حتماً على وفِقها ، ( فإذا كانت الاستخارة تقول : إنّ العمل جيّد فأعملوا ) وإذا كانت تنهى عنه فاتركوه حتماً ، وتكرار الاستخارة (حول نفس المورد) خطاً ومن الأفعال العامِيّة الموجودة بيننا .

وخلاصة القول هي أن العقبة الأولى المشهودة في أمر الزواج هي تلك الحالة التعجيزيّة (طرح الشروط المبالغ فيها) التي تُلاحظ لدى الشباب والفتيات أو آبائهم أو أُمَّهاتهم .

وأطلب منكم أن تستبدلوا هـذِه الحالـةَ بأن يكـون لديكم تـوكُّلُ على الله ـعزَّ وجلَّ ـ فهو مقلِّبُ القلوبِ ، وهو مُصْلِحُ الأحـوال ِ والقرآن يُبيِّنُ أنَّ ولي الله لا يغتم ولا يتحسّر على ما مضى ولا يخاف مما هـو آت : \_ ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِياءَ الله لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون ﴾ (^) .

وسرّ ذلك أنَّهم يتوكَّلون على ربِّهم .

فتوكلوا على الله في أمر الزواج وأزيلُوا هذه العقبةَ التذرعيَّة التي لا يرضى بها الرسول الأعظمُ ( صلواتُ الله عليه وآله ) والأئمة الأطهارِ وعلماءِ الإسلامِ الكبار .

المرحوم الشيخ (جعفر) كاشف الغطاء ـ رضوان الله عليه ـ هـو من كبار مراجع التقليد، وهو رجل قلَّ نظيرُهُ في العِلم والشجاعة وقدرة الزعامة الـدينية تُنقَلُ عنهُ حادثةٌ هي أنَّهُ قال يوماً في نِهايةِ دَرْسِـه ـ وبحضورِ تـلامذتِـه ـ : ـ « إنَّ

<sup>(</sup>٨) سورة يونس/ ٦٢ .

لديّ بنتاً آنَ أُوانُ زواجِها ؛ فإنْ تقدَّم شخصٌ مؤمنٌ خلوقٌ زَوَّجْتُها له » فقام أحد فضلاءِ درسِه ، ثم جلس .

وهذا القِيامُ والقُعودُ هو بمثابةِ التقدم ِ للخطبة .

فقال المرحوم كاشف الغطاء : \_ تعالَ إلى البيت ؛ ثم ذهب إلى البيت ولحِقَه هذا التلميذُ فيما بعدُ ، وكان الشيخ المرحوم يعرف طالباً ( للعلوم الدينية ) فاضِلاً ومتديِّناً متخلَّقاً بالأخلاق الإسلامية الحسنة لكنه فقيرٌ مُعْدَم .

قال المرحوم كاشف الغطاء لكريمته : ـ « بُنيّتي ؛ لقد وجدتُ لك زوجاً لا يملِك شيئاً ، لكنه ذو علم ودين وأخلاقٍ ، فهل تقبلين به ؟! .

أجابت كريمته: ـ إِنَّ أمري بيدِك . وفي نفس ذلِك الـوقتِ عَقَدَ لهمـا ، وأعدَّ لهما غرفةً في نفس منزِلِه وحَضّـروا الفتاة في نفس تلك الليلة لِـزوجِها ، ودخل الفتى والفتاة غرفة عرسهم .

وقبل الفجر نهض المرحوم كاشف الغطاء لإقامة نافلة الليل ، ثم دق باب غرفتهما ، وقال : \_ « لقد أُعْدَدْتُ الماءَ الساخِنَ \_ في ذلك الزمان لم يكن هنا حمامٌ في المنازل \_ وهو في الغرفة الفلائيَّة فاذهبا واغتسلا لإقامة صلاة الليل » .

فذهبا واغتسلا وأقاما صلاةَ الليل ِ أيضاً .

ونُضِيف قائلين أنّ قصّة هذا الإيثار والتضحية من الشيخ كاشف الغطاء لا تنتهي هنا في واللّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهدِينَهُم سُبُلَنَا ﴾(٩) فقد وعد القرآن بمساعدة مَنْ يعملون لله ، ( وقد تحقق هذا الوعد هنا ) فصهر المرحوم كاشف الغطاء كان هو المرحوم الشيخ « محمد تقي مسجد شاهي » وقد وصل من العلم مرتبة سامية بحيث ألّف، حاشية على « المعالم » مازالت من الأصول الحيّة على الرغم من مُرور ثلاثة أو أربعة قرون على تأليفها ، وأصبح مقدّماً

<sup>(</sup>٩) سورة العنكبوت/ ٦٩ .

على الشيخ كاشفِ الغطاءِ ، وأصبحَ جميعُ أبنائِه مجتهدين ، ولم ينقطع الاجتهاد عن بيتهم ، فجميعهم كانوا متدينين ولهم قدرة ونفوذ في إصفهان حيث كان جميع العلماء يحترمونهم ، وكان جميع حكّام ذاك الزمان يتخضّعون لهم .

أي : كانت عاقبة ذلك الزواج الحسنى ، وكان عرساً كما يريدُه القرآنُ ، وهذا هو الجدير بأنْ يُسمى زواجاً إسلامياً .

وكان هذا هـو نهج النبي الأكـرم ( صلّى الله عليه وآلـه ) والأئمةِ الأطهـار ( عليهم السلام ) والفقهاء العظام .

العلامة المجلسي كان ذا مقام علمي سام ، وكان منيع المكانة ومتمكّناً من الناحية المالية بحيث يقتضي الإنصاف أن نقول أنه جعل « الصفوية » بـلاطاً له ولو لم يقم سوى بتحرير ( موسوعة ) «بحار الأنوار » لكفانا ذلك في القول بأنه لم يأت بمثله أو قلَّ نظيرُهُ .

العلامة المجلِسي كانت له بنتُ فاضلة مجتهدة وعلى درجة عالية من الجمال ، ولم تكن - آنذاك - قد تجاوزتِ العشرينَ عاماً وكانت من جهة الحسبِ والنسبِ فتاة نموذجيَّة ، فزوجها العلامة المجلسي للشيخ صالح المازندراني - من طلبة العلوم الدينية - وكانت مؤهلاته محدودة ، فلم يكن معروفاً ولا تَريّاً ، ولكنه كان متديّناً وخلوقاً ، فزوجه العلامة ابنته لأخلاق الحسنة ولتديّنه، وهي فتاة لم تكن عادية إذْ يُنقل عنها أنَّ زوجها دخل غرفتهما الزوجية ورأى أنَّ عليه مطالعة أُحَدِ المواضيع ، فاستعصتْ عليه مسألةٌ علميّة لم يستطع حلّها ، فحلّتها له .

إذَن هي فتـــاة استثنــائيــة ، فلمــاذا قبـــل بتـــزويجهــــا لمثـــل ِ الشيــخ ِ المازندراني ؟! .

الجواب هو لأنه لم يكن من المتذرّعين بالشروطِ المبالَغِ فيها ، فهو كـان يقول : إِنَّ رَسُولَ الله ( صلّى الله عليـه وآله ) قـال : ــ « إذا جاءكم مَن تَـرْضُون

خلقُه ودِينَه ، فزوِّجوهُ .

وإن لا تفعلوه ، تكن فتنةُ في الأرض ِ وفسادُ كبيرٌ »

#### ٢ ـ المراسم الشكلية الزائدة:

العقبة الثانية هي أهم من سابقتها خصوصاً في عصرنا الحاضرِ حيث يصعب تجاوزُها حالياً ، وهي المتعلَّقة بالشيءِ الذي يأخذه الشابُ ليُنقَلَ بمعية عروسِه إلى بيتِ الزوجيّة ، ففي البداية كان نسخة من القرآنِ ، ثم أضيفت إليها مرآة ومحمل الشموع ، ثم أضيف إليها وأضيف ، حتى وصل الأمر إلى ما ترونه الآن مِنْ أخلال في عنقه يبيع كلَّ ما عنده لتوفير ثمنها ، فلا يفي بالذهب المطلوبِ ، فيرفض عندها النزواج أصلاً ، في حين ماذا كان سيحدث لو لم يكن لهذِه العروس مرآة وحمالة شمع أو كانت المرآة من النوع المعتادِ إضافة إلى القرآن ؟! .

وأي نقص ِ يظهر بذلك ؟! .

وماذا يحدث لو لم يقدم الشاب ذهباً ؟! .

وما المانع من أن يقدم خاتماً مألوفاً للفتاة وتقدّم هي له خاتماً من العقيق بدلاً من الخاتم الذهبي حيث يسبب له المشاكل بدءاً من أنه لا يستطيع الصلاة لبطلان الصلاة به ومروراً بإيقاعه في المعصية وتثبيتها في صحيفة عملِه منذ اللحظة الأولى لوضع العروس لهذا الخاتم النهبيّ في يدِه ، لأنَّ الرجل لا يُحِلُّ له التزيَّنُ بالنهبِ سواء كان خاتماً أو ساعة أو نظاراتٍ أو أزراراً أو أيَّ شيءٍ آخرَ فيه زينةً له .

وما المانع من أن يكون الخاتم خاتمَ عقيقٍ ، أو لا يقدم خاتمٌ أصلًا ؟! وأن يقدم للعروس ِ خاتماً مُعتاداً ؟! .

أُقسمُ بالله لن يحدث شيء ، ولن تقع السماء على الأرض ولا العكس

كما يقول النباس ، بل إنّنا نحن الذين نخرب بأفعالنا القبيحة السماء ونـدمر الأرض .

مَنْ يستطيع تجاوز هذهِ العقبةِ الثانيةِ (غيرنا) ؟! إذن فتعالوا وحطَّموها ؟ لا أُقول ليقم بذلك اثنان أو ثلاثة أو مجموعة ، فلا يمكن تحطيمُها بذلك ، بل نقول : \_ إنَّ لمدينةِ قم إنجازات كثيرة ، فلتقرر تحطيم هذهِ العقبةِ وهذا الحاجز ، فتعلن منع حمّالات الشمع والمرايا التَّرْفِيّةِ الغالية الأثمان ومنع اشتراط تقديم الذهب في مراسم الزواج وسائر المظاهر الشكلية الزائدة .

فما الذي يمنع عندها من انتقال هذه السنة من مدينة قم إلى المدنِ الأخرى إلى عموم المجتمع الإسلامي ليصل الأمر إلى الحالة التي نستطيع أن نقول معها: \_ نحن الذين قمنا بالثورة وحطمنا هذه العقبة .

في ذيل الرواية التي نقلناها سابقاً حول مجيءِ شخص غير متزوِّج إلى الإمام الباقر (عليه السلام) وتأكيد الإمام فيها لرفضه المبيت ليلةً واحدة دون زوجة حتى لو أُعطِيتُ له الدُّنيا وما فيها ، ورد أنَّ الإمام (عليه السلام) أعطى هذا الشخص سبعة دنانير وأمرَه أن يتزوَّج بها .

وهذا هو ما أريد الإشارة إليه هنا ، فهذا المبلغ يعادل سبعة مثاقيل من النهب ، وليس بالمثقال المتعارف حالياً وهو ( ٢٤ ) حبة ، بل بالمثقال الشرعي الذي يعادل ( ١٧ ) حَبَّة أي أنّ المبلغ يُعادِلُ خمسة مثاقيل ذهب حالياً .

فالزواجُ الذي يرى الإمامُ أنَّ كلفته لا تتعدّى السبعة دنانير أصبح الآنَ يكلِّفُ سبعين دينارَ ذهب ، بل أكثر منها ، حيث يصل الحال أن يبيع المرءُ دارهُ ، لكي يؤمن تكاليف إقامة مراسم العقد وهذا ما لا يرضاه الله ـ تعالى \_ .

( يروى أنَّ ) الرسولَ الأكرم ( صلّى الله عليه وآله ) كان جالساً بين أصحابِه عندما جاءتْ فتاةٌ وأخبرتْهُ من خلفِ الحِجابِ أنَّها تريد الزواجَ ،

وطلبت منه (صلّى الله عليه وآله) أن يُزوِّجها ، فتوجَّه إلى أصحابِه وسألهم عمّن يريد الزواج . فقام أحدهم فسأله (صلّى الله عليه وآله) عن المهرِ الدّي يستطيعُ تقديمه ، فأجاب بأنه لا يملك غير القميص الذي يرتديه .

وعندها سأله (صلَّى الله عليه وآله) عمَّا إذا كان يعرف شيئاً مِن القرآن ؟! .

فأجابه أنَّه يعرف سورة الواقعة ، ثم توجَّه صوبَ الفتاةِ ، وسألها إنْ كانت مستعدَّةً للزواج على أنْ يكون مهرها تعليمها هذِه السورة من القرآن ، فردّت بالإيجاب ، وتم العقد .

وهذا ما كان يريده (صلّى الله عليه وآله) ؛ لا أقول يجب الالتزام بمِثل هـنّه الحادثة ، ولكني أسألُ لماذا نكون مقيدين بهنّه الأغلال التي نبتلي بها جميعاً من العلماء والكسبة والمزارعين والقرويين وأهل المدن والمقدسين وغيرهم وخاصة المقدسين الذين يكثرون من هذه الاستخارات ومن هذه الذرائع والشروط التي نُبالِغُ فيها وصنعنا بها هذا السدّ ؟ .

عندما يجلس الشاب في مراسم عقده يُشْغَلُ ذِهْنَهُ بكيفية تسديد الأموال التي اقترضها من أجل شراء الذهب المطلوب، وهل يمكنه تسديدها أو لا ؟! .

فلماذا وضعت هذه العقبة ؟ .

وما هو النقص الذي يُوجِدُه الزواجُ بلا ذهب؟! .

ثِقوا بأنَّ الله يتلطف برزقهم فيما بعد ، فلا يمكن أن يحبس الله أجرَه عمّن يعمل في سبيلِه .

أنتم تعملون لأفرادٍ عاديين ، فيشكروكم فهل يمكن أن لا يفعل الله تعالى مثل ذلك ؟! .

أيتها السيدة الوالدة ، الـذهبُ يأتي فيما بعد أيضاً ، فليكن هدفك هو

العثور على زوج صالح لابنتك يُحِبُّها أو لا يلحق بها الأذي إذا لم يُحِبُّها .

فهذا ما لا يسمح به تديَّنه كما ينبّه لذلك الإمام الصادق (عليه السلام) فهو عندما يرى أن زوجته لا تمتلك الحلي الذهبية ، فسيقتني لها ذلك بما استطاع ، فلا حاجة أن تثيروا هذه العَقَبة في وَجْهِه منذُ البدايةِ ، فتجرحون مشاعره وأحاسيسه قبل العقد .

قضية أُخرى أُرِيدُ التنبية عليها هنا ، وهي أن لا تضاعفوا كلّ يوم هذه الطلبات ، ففي الأقلّ أن تقتنعوا بالمقدار الموجود ؛ فقد كان من الرسوم المتعارفة وإنْ كان خطأً هو أن يرسلوا للشاب مقداراً من الفاكهة مع نوع مِنَ الملابِس ، ثم أضافوا إليه الحلويات وقالوا هي ضرورية لا يمكن الاستِغناء عنها شم قالوا لا يمكن أن نعطي للشاب دون والدتيه ، فأضافوا شيئاً آخر لوالدته ، وألزموا بذلك الأب أن يقترض لتوفير هذه « الضروريات » !! .

فهذا المسكين الذي لا يملك ما يشتري به فاكهة أو خضرة مع طعام إفطار عياله أصبح عليه أن يشتري شيئاً لوالدة صهرِه المستقبلِيّ ، لِيُلدخلَ السرورَ إلى قلبها!! .

ولكن إذا كانت هذه الوالدة سيئة الأخلاقِ ، فلن يسـرّها ذلـك وإذا كانت حسنة الأخلاق ، فهي مسـرورة على كلِّ حـالٍ فلا يمكن استِجـلابُ الوُدِّ بهـذِه التقاليدِ غيرِ الصحيحة .

نحن نشتبه عندما نتصوّر ذلك ، والسر هو أننا خلطنا بين فتحات (مواقع ) الدعاء !!

ينقل جلال الدين الرومي أن شخصاً كان يقرأ في محلِّ قضاءِ الحاجةِ الدعاء المأثور أن يقرأ حين التمضمض عند الوضوء ، ويقرأ حين التمضمض الدعاء المأثور أن يقرأ حين قضاء الحاجة ، فقال له من اطلع عليه : \_ لقد حصلت على وردٍ جيِّدٍ ، ولكنك خلطت بين فتحات ( مواقع ) الدعاء !! .

نحن نتوهًم أنَّ المودَّة تستجلب بالذهب الكثير الذي نقدمه للعروس ولكنّ ذلك لا يستجلب غير المشاكل ، فالمودَّةُ مِن الله ، وهذا ما يؤكِّدُه القرآن : - ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُ وا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلَ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًا ﴾ (١٠) .

فهو يؤكد أنَّ عليك أن تقوِّي عـلاقتك بـالله ، وتتعرَّف مـا يريـدُه ( بشأن الزواج ) إذا أردت أن تتعزز المودَّةُ بين ابنتِك وصِهرك .

أُقسم عليكم بالله . (أن تجيبوا) هل يستطيع أحدٌ أن يقـول بجرأةٍ : إِنَّ مراسمنا هذِه في الزواج تحظى برضا الله وإمام ِ العَصْر؟! .

وهل يرضى الإسلام بهذه العقبات التي نضعها بوجه الزواج؟! .

إنّ هــذا مـا لا يــرضــاه النبي ( صلّى الله عليــه وآلــه ) وولي العصــر ( عليه السلام ) والزهراء ( سلام الله عليها ) فتعالَوا نحطُّمْ هذِه العقبة أيضاً .

#### ٣ ـ ارتفاع المهور:

العقبة الثالثة التي تحوّلت إلى مصيبة هي قضية ارتفاع المهر ، ففي السابق كان الذين لا علاقة لهم بالثورة والقيم الدينية يشترطون مهراً بمبلغ مليوناً واثنينِ وثلاثةٍ ، ثم اصطبغ نفس هذا الموقف بصبغة ثورية ، فأصبحوا يقولون ( ١٢٤ ) ألف من مسكوكة « الحرية » الذهبية تيمناً بعدد الأنبياء!! .

ومعلوم أن مَنْ يقول ذلك لا يريد التزويج .

ثم أضافوا في العديد من المناطق \_ ومنها مدينة قم \_ شيئاً خرافياً بعيداً عن العقلائية سموه ثمن الرضاعة وهـ و بدعـة سيئة وكأن الوالـدة تُطالب الـزوج بثمن اللبن الذي أرضعته بنتها!

والغريب أن المال الذي يُقدَّمَ تحت هذا العنوان يأخذُه الأب؟! .

<sup>(</sup>۱۰) سورة مريم / ۹٦ .

فما أقبح هذه البدعة!.

كأن البنت بضاعة تباع ، فثمن الرضاعة يعني بيع البنت .

ويفتي الكثير من الفقهاء بأنَّ لا يجوز للفقير أن يتحمل بذمته مهراً ضخماً ، وبعضهم ومنهم مرجعكم في التقليد ويقول إن الذمة واسعة فيمكنه أن يجعل مثل ذلك في ذِمَّتِه ، وإن لم يكن يستطيع التسديد فلا يستطيعون أخذه منه .

ونقرأً في الرواياتِ وَصْفَها ارتفاع المهرِ بأنّه عـلامةٌ شؤم الفتـاة (١١) ، فإذا فُقدت المودة فما جدوى ضخامة المهر ؟! .

أنتم تطلبون مهراً ضخماً لكي توجدوا بذلك رابطة بين هذا الشابّ وبين ابنتكم ، فإذا لم يكن يودها أو لم ينسجم معها ـ لا سمح الله ـ فماذا يجدي أن يدير بصورة جيدة جداً شؤون ابنتِكم من جهة المصارف الماليّة والترفيهيّة ، ويتعامل معكم بما تُحِبُّون ، لكنّه عندما يدخل بيت الزوجية ينتفخ ( تكبراً ) ولا يتحدّث .

وقد يمر اليوم الأول والثاني والعاشر مُفْعماً بما يُحوِّلُ هذا البيتَ فيما بعدُ إلى سجن ، بل إلى أسوأ من السجن بالنسبة لابنتِكم حيث تجد زوجها عبوساً بوجهها ولا يتحدّث معها وإن كان لا يضربها ولا يشتمها ، لكي لا يُقال له : لست بمسلم ؛ ومع هذا الحال لا يمرّ عامٌ حتى تصرخ هذه البنتُ لا أريد هذا المَهْرَ إنَّني أتنازل عن كلِّ ما أملِكُ من أثاثٍ وغيرِه لكي أحرر نفسي ؛ وعليه ، فالمَهْرُ الضخم لا يمكن أن يوجد عامل ارتباطٍ ومودّةٍ في الزوج .

أَجَل ، أقول لكم : إنّي في المقابل أرفِضُ بعضَ الأعمال الثورية المتطرّفة كأن يتم الزواج دون مهر ، فهذا أيضاً ليس صحيحاً ، أو أن يكون المهر نسخةً من القرآنِ الكريم أو خمسَ سبائكَ من «مسكوكةِ الحريّة » ولا أن

<sup>(</sup>١١) جامع أحاديث الشيعة ج ٢٠ ص ١٠١ وراجع ايضا المحجة البيضاء ج ٣ ص ٩٠ .

يكون مليوناً وأكثر فهذا إفراط ، كلا فلا إفراط ولا تفريط : ـ « لا يُـرى الجاهـلُ إِلَّا مُفْرِطاً أو مُفَرِّطاً »(١٢) .

إذن فكيف يكون العمل الصحيح ؟! الجواب هو وفق الحد الوسط ؛ فتجب مراعاة وضع الشاب والفتاة ، ومعرفة ما الذي يناسب شأنها وما يناسب إمكانية الشاب .

وكثيراً ما يحدث أن تُوجُّه ضربةً للمودّة المتقابلة في نفس ليلةِ التحدُّثِ حول موضوع المهر ومراسم الخطبة والزواج بين أُسْرَتي الشابِّ والفتاة ؛ وكأن الحديث عن شراء منزل فيسأل هذا : \_ بكم ؟! .

فيقول: \_ مليون فيطلب الطرف الأول تقليل السعر.

وهكذا يتقابل اثنانِ من هذا الطرف واثنانِ من الطرف الآخر في عملية «مماكسة » حتى يستقر الأمر على مبلغ معين لشراء البيت! ونفس الأمر يجري في الخطبة .

وقد يجرّ النقاش إلى تبادل الكلمات الجارحة والتخاصم والتهاجر ، وبذلك توجه الضربة للمودّة مُنذ البدء ، والمودّة مثل الزجاجة يصعبُ إصلاحها إذا انكسرت ؛ وتبقى أُمُّ الزوج ِ تكرهُ زوجةَ ولدِها إلى آخر العمر .

وفي المقابل تبقى والـدة الزوجـة تكره زوج ابنتهـا إلى النهايـة وما أتعس الزواج الذي يقع فيه نزاع .

٤ ـ الولائم الضخمة:

والعقبةُ الرابعةُ هي الوليمةُ ، فقد نَـدَبَ الإسلامُ إليها ، لكِنْ ما الـوليمةُ التي نَدَبَ إليها الإسلامُ ؟

إنما هي البِّي أقامها رسول الله ( صلَّى الله عليـه وآله ) في زواج الـزهراء

<sup>(</sup>١٢) نهج البلاغة : الحكمة رقم ٦٧ .

(عليها السلام) فقد ذبح كبشاً ودعا فقراءَ المدينةِ الذين قلّما أكلُوا لحماً ، فأطعمهم منه، ثم أمر بتوزيع ما بقي منه على الفقراء الذين لم يستطيعوا أو لم يرغبوا( استحوا) في المجيءِ ، وبعدها حملوا العروس إلى منزِل زوجِها ، ولكن هل في الولائم التي تُقام حالياً غير المشاكل والأذى لوالد العروس ؟! .

نرى والداً لا يزوج ابنته ، وعندما نفتح قلبه ونستمع لقوله نرى أن سرَّ ذلك يكمن في عدم قدرته على إقامة الوليمة (باله ورة المتعارفة ، ولذلك يتذرَّعُ بِحجج أُخرى ، فيتجاوزُ عمر ابنتِه العشرين والخمسة والعشرين عاماً وهي في بيتِ أبيها بسبب ذلك .

فمثلُ هذِه الولائم ِ انحرافٌ وبؤس وأقول لكم أنه ليس فيها ولا ذرة من ثواب ، فالوليمةُ تُقام لمباركة الزواج والتي نقيمها الآن لا تبارك في الزواج بل على العكس تسلبه البركة .

ومن الممارساتِ المنحرِفة أيضاً هي قضية الإطعام الذي يقدم في الماتم، فنرى أحياناً شخصاً توفّي والده لكِنّه يُشغَلُ بمصيبةِ الإطعامِ الذي يجب أن يقدّمه، ويذهل عن مصيبتِه بوالدِه ليلاً ونهاراً للمعزّين، فنرى أحياناً أن ابن المتوفّى قد يصرف مِئتَي أُلْفٍ أو ثلاثَ مئةِ ألفِ تومانٍ ( العملة الإيرانية ) من أجل إقامةِ مراسم العزاء.

وقد يبيع داره بسبب ذلك في حين أنّ الإسلام يأمرُنا بعدم السماح لأسرةِ المتوفَّى بطبخ ِ الطعام ِ لمدةِ ثلاثةِ أيام وبإعداد الطعام ِ لهم وعدم ِ تركِهم يبقون في منازِلِهم ، ونهى عن الذهاب إلى بيتهم لأكل ِ الطعام ِ فهذا أمرٌ مكروه ، حتى شربُ الشاي مكروة في منزلهم أيضاً .

قبل أيام جاءني شابٌ ، وذكر أنَّ أباهُ قد توفِّي واقترض سبعين ألف تومان من أجل إقامة مراسم العزاء على الرغم مِنْ أنَّه اقتصد كثيراً في المصارف ، فالفردُ يتوفَّى والِدُه ، فتكون مصيبتُهُ الأولى هي إطعامُ المعزِّين ليلا ونهاراً -

حتى يتم الأسبوع وهو نفسُه جاهـلٌ إِذْ يقولـون له لا يحتـاج الأمـر إلى القيـامِ بالإطعام ِ على مدى أسبوع ٍ ، فيرد بأنَّهم لم يدفُنوا « بنجراً » !! .

فأي جواب هذا ؟! .

إنَّ والِـدَك المسكينَ يتأُذَّى \_ وهـو في قبـرِه \_ من وقـوعِـك تحتَ ضغطِ الاقتراضِ ومنك لتصديقك بهـذه الخرافات ومن الذين يـأتون يـأكلون الطعـام ويتأذَّون لأذى أُسرتِه !! .

إذا أردت حقّاً أن تُقِيمَ وليمة ، فليكن اهتمامُك بالفقراءِ وه الأغنياء من التعفّف » يُنقل أنَّ امرأةً كانت تُعِدُّ كلَّ أُسبوع مِقداراً مِنَ الحَلْوى وتعطِيهِ لولدِها لكي يذهب به إلى قبرِ والدِه ، فيأكل كلُّ واحِدٍ مِن المارَّةِ منها شيئاً ، واستمرَّت على هذا الحال فترة . ومرة كان ابنُها جائعاً ، وقد اشتهى الحلوى عندما أعطته طبقها \_ كالمعتاد \_ فلم يذهب بها إلى المقبرة ، بل إلى خلوةٍ أكلَ فيها الحلوى

وفي الليل رأتِ المرأةُ في عالَم الرؤيا زوجَها وهو في غايةِ السرورِ ، وقال لها : ــ لم يصِلْني شيءٌ مِن الحلوى التي كنتِ تقدّمينها على مدى عام كامل ٍ ، ولكن البارحة وصلتني ، وكانت لذيذةً للغاية .

فعلينا أن نفكر بأيتام المتوفّى وأسرتِه ولو كُنّا متمكّنين ماليّاً ونريد تقديم شيء فلنقدمه للفقراء والضعفاء والمساكين ، وليس للقادرين على تهيئة الطعام المناسب ، بل ليس صحيحاً أن نزاحم هؤلاء وندعوهم للوليمة ، ونقترض من أجل إعدادِها من هنا وهناك لهذه المادّة الغذائية وتلك ، فنقع تحت ضغط الديون ، حتى نموت نحن أنفسنا غمّاً .

إنّ طريقة إقامتِنا لولائم الزواج والإطعام في المآتم غير صحيحة ، فيجب الكفّ عن هذِه الخرافاتِ التي لا يرضاها لنا الله ولا رسولُه ولا الأئمةُ الأطهار (عليهم السلام) ولا إمامُ العَصْرِ - بقية الله - عجل الله تعالى فرجه الشريف .



المحاضرة الخاسة : -الفصل الثاني ٥ ـ ضخامــة الجـهـاز
 ١ ـ التأثيثي
 ٧ ـ التفاخر
 البخل
 الخلاصة



### ٥ \_ ضخامة الجهاز التأثيثي:

الخرافة ( العقبة ) الخامسة الموجودة خاصة في الزواج المتعارف في عصرنا الحاضر هي ضخامة الجِهاز التأثيثي الناشئة من التفاخرِ ، وهذه الحالة التَّرفيَّةُ مخالِفةٌ للشرع .

فتاةً يبلغُ عمرها الثلاثين عاماً دون أن تستطيع أن تتزوّج ، لأنها لا تستطيع تهيئة الجِهاز التأثيثي الذي هيئته بنتُ الجيران! (١) .

والدُّيرى ابنته قد كَبُرت والخاطبونَ يأتون واحداً بعدَ الآخر ، وهو يتعذّر رافضاً بكونِه يعلم أنه لو وافق ، لوجبَ عليه عُرْفاً أن يُهيِّىءَ الجِهازَ التأثيثي بمستواه المتعارفِ الآن ـ بحدِّه الأدنى ـ فضلاً عن المقدارِ الضخم القاصم للظهر!! .

الجهاز التأثيثي هنا أمرٌ واجبٌ ، ولكن بأي شكل ؟! .

الجواب هو الجهاز الذي على نمط ما أعطاهُ الرسولُ الأكرم ( صلّى الله عليه وآله ) للزهراءِ البتول ِ ( عليها السلام ) وهذا يجب على الشخص تهيئته ، فإن لم يستطِعْ وجبتْ تهيئتُه على الحاكم الإسلامي ، فإن لم يستطع وجب على

<sup>(</sup>١) من المنعارف في إيران وعدد من البلدان الأخرى أن تقوم عائلة الفتاة بتهيئة الجزء الأكبر من وسائل بيت الزوجية .

الناس كافة ، لأنَّه من ضروراتِ المعيشة .

عندما تقرر تزويج الزهراء (سلام الله عليها) أرسل والدُها (صلواتُ الله عليه) رجلين وامرأةً إلى السوقِ ـ لإعدادِ الجِهاز التأثيثي فاشتروا سبع عَشْرة مادّةً بلغتِ قيمتُها ثلاثةً وستّينَ درهماً وهو العملة المتداولة في ذلك الزمان ، وشملت خماراً واحِداً وليس عدة عباءات من التي نجهز بها نحن من الاقمشة الغالية التي تُسيءُ لشخصيةِ المرأةِ ، حيث يجسد تقاطيع بدنها ، بل كان خماراً عادياً مثل «المقنعة»، وقميصاً (ثوباً) وهبته الزهراء لفقير، وذهبت بنفس القميص القديم الذي كانت ترتديه في النهارِ إلى بيتِ زوجِها ، وعندما سألها القميص القديم الذي حسر عرسِها ـ عن القميص القديم ، أخبرته أنها أنفقته في سبيل الله ، فسألها عن سرّ عدم تصدّقها بالقميص القديم ، أشارت إلى قوله ـ تعالى ـ : فسألها عن سرّ عدم تصدّقها بالقميص القديم ، أشارت إلى قوله ـ تعالى ـ : فسألها عن سرّ عدم تصدّقها بالقميص القديم ، أشارت إلى قوله ـ تعالى ـ :

واشتمل جِهازُها على جلدِ كبش للجلوس عليه وفراشينِ حشوُ أحدِهما لِيفٌ وسقاءٍ طِينيٌّ للماءِ وقعبِ طينيٌّ للَّبنِ .

وعندما نظر (صلّى الله عليه وآله) لهذا الجهاز انهمرت من عينه دموع الشوق \_ وطلب من الجميع ولا سيَّما السيدات أن يتأمَّلن في أمرِ هذا الجِهاز ، الذي دعا الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله) وبعد أن رآه الله \_ عزّ وجلَّ \_ أن يبارك به فأغلبه من الطين وكان بمقدار المعيشة الضرورية للسيدة الزهراء (عليها السلام) (٣)

 <sup>(</sup>۲) الحادثة تجدها في كتاب رياحين الشريعة ج ١ ص ١٠٦ باختلاف يسيـر والآية الكـريمة هي من
 سورة آل عمران /٩٢ .

<sup>(</sup>٣) كتاب العوالم ج ٦ الخاص بالمزهراء ص ١٧٤ وفيه : « فلما نظر إليه ( الجهاز ) بكى وجرت دموعه ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : « اللهم بارك لقوم جُلُّ آنيتهم الخزف » وحديث التزويج طويل ينقله البحراني في العوالم نقلاً عن « كشف الغمّة » ج ١ ص ٣٧٠ وهو مروي في البحار أيضاً ج ٣٤ ص ١٣٤ .

إذن فالجهاز ضروريًّ ، ولكن بمِقدار الضرورة ، فكيف نتعامل مع هذه الخرافات وهذا التفاخر الذي يجعل والدة العروس تشعر وكأنّها في الليلة الأولى من إدخالها القبر إذا لم يكن الجهاز ضخماً متكاملاً فهي تفكّرُ بالضجيج الذي ستُثيره أُمَّ الزوج .

وقد يصل الحال ـ مع الأسفِ ـ إلى حدّ القيام بتصرّفاتٍ مخجلةٍ ، كأنْ تَتِمَّ إعادةُ الجهازِ وعدم قبوله ، وبذلك يتّضح أنّ هذه العقبة الخرافية تمنع ذهابَ العروسِ إلى بيت زوجِها وتُعِيقُ الزواج .

أيها السيد المتحضِّر الثري إذا أردت تقديم هذا الجهاز فافعل ولكن لا تُصِر على هذه الخرافاتِ والبِدَعِ ، فقبلاً لم يكن متعارفاً تقديم مُجمِّدةٍ وره موبليا » فجاءَ تَرِيُّ أحمقُ ، وابتدعَ تقديمَ ذلك ضِمْنَ الجِهازِ ، وتلاه أحمقُ آخرُ فأضاف سجّاداتِ ثمينةً إليه ، وهكذا .

فتعالوا للقيام ـ في سبيل الله ـ وكحدٍّ أدنى بما من شأنه أن يحدُّ من اتَّساع هذهِ النارِ المحرقة ومن ترويج هذهِ البِدعة .

أنا لا أقول: \_ لا تقدّم شيئاً لابنتِك ، فإن كنتَ ثرياً ، فسجّلْ باسمِها \_ إن شئت \_ ملك بيت عندما تذهب إلى بيت زوجِها ، ولكن دون أن يعرف أحدٌ أعطِها كلَّ ما تملِك .

ولكن لا تفعلْ ذلك ( بحيث يتحوّل الأمرُ إلى عرف ) فلا يستطيعُ الفقيرُ القيام بهِ ، فتبقى ابنتهُ في بيتهِ ، فهذهِ عقبة خرافية مخالفة للشرع ، ولن يباركها الله .

فهل تتصوُّرون أَنَّ الله يبارك مثلَ هذا الزواج ومثلَ هذا الجِهاز؟ .

لا فعادة لا يكون فيها خيرٌ وبركة خاصة إذا كانت العروس بخيلةً ، فتمنع زوجها من التصرُّفِ أصلاً في جِهازِها وأثاثِها ، حتى ثلاجتها .

وإذا فعل . ارتفع صُراخُها وكأن جهازها يجب أن يصير تحفةً أثريـة تبقى

قرناً وقرنين !! .

وعلى الزوج أن يستعمل الأوعية القديمة ! أ .

#### ٣- المسكن: -

وهو يشكل العقبة الخرافية ( المبتدعة ) السادسة وقد وصل وضعنا العملي درجةً أصبح معها حتى القرويّونَ يرفضون الحياة المشتركة ، بمعنى أنّ والله الزوج ترفض العيش مع العروس ، وهذه ترفض العيش مع أمٌ زوجِها ، وتطلب بيناً مستقلاً ، ولو مُستَأْجَراً .

وهذه من المشاكل الكبيرة المانعة لزواج الشباب ، فمرتب الشاب لا يكفي للمصارف اليومية فكيف يمكنه دفع إيجار المنزل والعروسُ ترفِضُ الزواجَ إلاّ في منزِل مستقِلٌ ، وأصبحَ الحالُ أنَّ السؤالَ الأولَ الذي يوجَّه للخاطبِ حول امتلاكِه لمنزل مستقل ، فلا يسألون عن تديَّنه وأخلاقِه على الرغم من أن امتلاكِه الدار وفقدانه للدين والأخلاق يجعل داره سِجناً لزوجتِه ، أي : كأنهم أول ما يسألون عنه هو : \_ هل لديك سِجْنٌ ؟ .

في السابق لم تكن هذه المشكلة الصعبة مطروحة ؛ فكان الأب والأم مع أبنائهم الأربعة المتزوِّجينَ في دارٍ واحدةٍ ذاتِ خمس ِ غرف يسكن الأب وزوجتُه في غرفةٍ وكلُّ واحدٍ مِن الأبناء مع زوجته في غرفة والجميع يعيشون في رفاهية وهناء .

أمًّا الآنَ ، فقد أصبح أمر المسكن مشكلةً صعبةً ، لأنَّ الناسَ أصبحوا ميالين للدعة والراحة ، وهذه هي إحدى مشاكل إيران .

ينقل أحد كبارُ علماء إصفهانَ : « جاءني شابٌ وقال لي : إنّ أُمَّه وأَباه يرفِضان تزويجَه وهما يكنَّان الاحترامَ لي وطلب أن أزورَهُما وأتحدَّث معهما لكي يزوّجاه ، فذهبتُ صباحَ أحدِ الأيام إلى منزلِهم فعبّرا عن بالغ الاحترام لي وهما في عجب من زيارتي لهما .

وبعد تناول طعام الإفطار ألقيتُ محاضرةً كاملةً استمرّتْ ساعةً على الوالدةِ وقلتُ عن أهميَّة الزواج .

وإِذ انتهيتُ أجابتني بكلمةٍ واحدةٍ فقط ، هي : \_ مولانا إنّني مادمتُ على قيدِ الحياةِ ، فلا يمكن إِدخال كَنّةٍ ( زوجة ابن ) إلى بيتى !! .

وعندها \_ يضيف هذا العالم \_ خاطبتُ الشابُّ قائلًا : \_ إذن فادْعُ للوالدةِ بالموتِ !! » .

أجلْ لقد وصل الحالُ درجةَ رَفْضِ الوالـدةِ قبولَ عـروسِ ابنِها ، وهكـذا حالُ العروسِ على الطرف الآخر .

وإحدى المشاكل الأخرى هي قضية « إكمال الدراسة » للشاب والشابّة ، ولا سيّما للشابِّ :

الشاعر الفردوسي في القِصَّة التي كتبها يذكر أنَّ رستم ـ بطل القصة الأسطوري ـ لم يصل إلى هدفِه إلا بعد أن تجاوزَ العقباتِ السَّبْعَ حيث قتل العفريتَ الأول ، ثم الثانى ، ثم الثالث .

ولكن إذ تجاوز الشاب ـ اليـوم ـ العقبات السبـع التي ذكرتُهـا واحدةً بعـدَ الأخرى وجاءت عروسه إلى بيت الزوجية فهل تنتهي مشاكله ؟! كلا .

#### ٧-التفاخير!!

يبدأ أولاً قتالٌ فرديٌ ونزاعٌ بين الزوج والزوحة ، وهو نزاعٌ تسبّبهُ المعيشةُ التفاخريَّةُ التي تُولِّدُ بطبيعتِها النزاعَ ولو درسنا الاختلافاتِ التي تقع بين الأزواجِ والزوجاتِ لوجدنا أن (٨٠٠٪) منها ترجع إلى ذاك الطراز التفاخري والحالة الترفية في المعيشة ، فمثلاً عندما تأتي الفتاة إلى بيت زوجها تلبس بدلةً ، ثم ثانية ، ثم تطلب بدلةً ثالثة ، أي : أنَّها ترفض ارتِداءَ نفسِ البدلةِ في أكثرَ مِن محفِل واحدٍ ، ولأنَّ الزوجَ لا يستطيع الاستجابة لذلك ، يبدأ النزاعُ من هنا .

فالزوج يقول: كان المفروض أن يعطيك أبوك ذلك ، فتردّ عليه: لا لقد أدَّى أبي ما عليهِ ، والآنَ عليكَ أنتَ أن تدفع ، فتبدأ من الشهرِ الأول ِ طلبات الألبسة وطلبات الحلي الذهبية منذ العام الأول ، فيقع الاختِلاف ، ويصل الأمرُ شيئاً فشيئاً إلى أن تطلب منه مهرَها لكي تشتري ألبسة وذهباً ، وتقول له: إنّ مهري هو حقي ، ويجب أن تُعطيني إيّاه ، لكي أعيش حياةً مترفةً !! .

ولا تتصورا أن الأمر ينتهي حتى إذا حصلت على ما تريد وتجاوزت « العقبات السبع » .

لا ، فإذا كان « رستم » قد وصل بعد أن عبرها إلى مقصودِه ، فنحن إنّما نصل إلى بدايةِ الاختلافِ ومعاناة « ماذا أفعل » ؟ .

نعم لقد وصل الحال بنا إلى حيث أن الـرجل عنـدما يتـزوّج يرى أنـه قد سقط في فخّ كبير ونفس الشيء تقوله المرأة !! .

إن ما تحدّثنا عنه أمس ِ واليومَ هي أمراضٌ اجتماعية وغـدد متعفَّنة تشكّـل سَرَطاناً يُدمِّر المجتمع .

أمًّا علاجها، فهو يسير، إنَّهُ آيةٌ قرآنيةٌ لو عمِل بها مجتمع المسلمين، لزَالتْ كلُّ هـذِه الأمراضِ والعقباتِ، ولزال هـذا النزاع الفردي مع العقبات الخرافية الستِّ الأولى التي ذكرتُها، ولانتهت مشكلة الأميَّةِ، وهي مشكلة أساسية؛ يقول القرآن الكريم في وصف المؤمنين: ﴿ وعِبادُ الرحمنِ الذِينَ يَبِيتُون يَمْشُونَ على الأرضِ هَوناً وإذا خاطَبَهُمُ الجاهِلُونَ قالوا سَلاما \* والذينَ يَبِيتُون لِرَبِّهِم سُجَّداً وقِياماً والذينَ يقولون: ربَّنا اصرِفْ عنَّا عـذابَ جهنَّمَ إِنَّ عذابَها كانَ غراماً إِنَّها ساءَتْ مستقرًا ومُقاماً \* والذين إذا أنفقوا لم يُسرِفُوا ولم يَقْتَرُوا وكانَ بين ذلك قَواما ﴾ (٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان / ٦٣ ـ ٦٧ .

فالمؤمنُ لا يسرف في إنفاقِه ، ولا يدخل في (مسابقة) التفاخر بالإنفاق ، فمعيشته ليس فيها تجمّل ترفي ، لكنه في نفس الوقت ليس بخيلًا بل يلتزم الاعتدال : ﴿ وكان بين ذلك قَواماً ﴾ .

فلو اجتنبَ الإنسان فكرةَ المعيشةِ المُترَفَةِ والتفاخر بها ، وعاش ببساطةٍ لزالت العقبات الخرافية ولاستطاع الشابّ التزوّج ومواصلة دراسته الجامعية في نفس الوقت .

وما تراه من عدم قدرة الشاب حالياً على الجمع بين ذلك ناشيءٌ من كونِ المجتمع قد تم تقييدُهُ بتلك العقباتِ الخرافيَّة وبحياةِ التفاخُرِ بالترف التي يعتبرها القرآن إفراطاً .

وإِلّا لاستطاع مواصلة دراستِه الجامعيّة بصورةٍ جَيدةٍ وإدارة مصارفِه الزوجيّة بصورة جيّدة أيضاً .

### • البخـل:

الإسلام نهى الإنسان عن البخل في الإنفاق ، وذمَّ البخيلَ بشدَّةٍ ، قال تعالى : ﴿ ولا يَحْسَبَنَّ الذينَ يَبخلون بما آتاهُمُ الله من فضلِه هـو خيراً لهم بـل هو شرُّ لهم سيُطوَّقُون مـا بَخِلُوا بِهِ يـومَ القِيامـةِ ولله مِيراثُ السَّمـواتِ والأرض والله بما تعملون خبيرٌ ﴾ (٥) .

وعلية ، فلا يتصور - الذين لا ينفقون أموالهم في التوسعة على عيالهم وجعلِهم في رفاهِيَة - أنّ ما يقومون به هو عمل جيدٌ ، بل على العكس ، فالقرآنُ يحذّرهم من أنّ أموالهم ستتحول يوم القيامة إلى طوقٍ من نارٍ يُحيط بأعناقِهم ، ويدخلون المحشر بهذه العلامةِ الفاضِحة .

فَ القرآن يُعتبر البُخلَ عملًا سيِّئًا ، وينهى المستطيعَ عن التضييقِ على

(------

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران / ١٨٠.

زوجتِه وأطفالِه في الإنفاق ، وينهى عن أَنْ يلهَجَ لِسانُ الإنسانِ بكلمةِ (لا أملِك ) يصفع بها زوجتَه أو أطفالَه كلّما طَلَبُوا منه شيئاً ، حتى إِنَّهُ لـو سألُـوهُ هل لديك إيمانُ لأجابَ : « لا أملِك » التي اعتادها لسانُه !! .

ولو لم تكن لدينا \_ آيةً أو حديثُ شريفٌ ينهى عن البخل ِ عير هـ له الآيةِ الكريمة ، لكفتنا في أن نجتهد لاجتِنابِ البخل ِ في حياتِنا \_ في البيتِ ومع المجتمع \_ وأن نهتم بالإحسانِ للآخرين ، فعارٌ علينا عظيم أن نَرِدَ المحشر يـ وم القيامة مُطَرَّقِينَ بِطَوقِ من نارٍ مشكلته أموالنا .

ومثلما أنَّ البخل انحراف ، كذلك حال الإسرافِ أي : الحياة المترفة والتفاخر بها وبالمظاهر ، فالقرآن يعتبر ذلك سبباً الفساد المجتمع ودماره : يقول عمالى - ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قريةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فيها فَحَقَّ عليها القولُ فدمَّرناها تَدْمِيرا ﴾ (٢) .

ولا تتوهَّمُوا أَنَّ دمارَ المجتمع ِ المُترَف يكونُ بِزِلزال مُدمَّر ، بـل إِنَّ هذِه الحياةَ التَّرَفِيَّةَ الزاهيةَ بالمظاهرِ التي انجرَّ لها عـالمُ اليـوم ِ بهـذا التفاخرِ بالمظاهرِ ، هي أشدُّ تَـدْميرا مِنْ أَخْطرِ زِلزال وأصعبُ من كـل مشكلةٍ ؛ فأقسِمُ عليكم بالله أن تتفكَّروا في : ـ أيِّ من تلك العقباتِ الخرافية التي تحدَّثنا عنها أقل تدميراً مِنَ الزلازل وصواريخ صدَّام .

يُشير القرآنُ الكريمُ إلى أَنَّ التفاخُرَ بالمعيشةِ المُتَرفةِ يقود الإنسان إلى السقوط في كبائرِ الذنوب ، يقول - تعالى - : ﴿ وأصحابُ الشمالِ ما أصحابُ الشمالِ \* في سَموم وحَميم \* وظِلِّ مِنْ يَحْمُوم \* لا باردٍ ولا كريم \* إنَّهم كانُوا قبلَ ذلِك مُتَرَفِينَ \* وكانُوا يُصِرُونَ على الحِنْثِ المَظِيم ﴾ (٧) .

فالآياتُ الكريمةُ تُشِيرُ إلى أنَّ إتراف المترفين يدفعهم إلى الوقوع ِ في

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء / ١٦ .

<sup>(</sup>٧) سورة الواقعة / ٤١ ـ ٤٦ .

الذنبِ العظيم ، كما أنَّ القرآن يؤكد أنَّ المُتْرَفين هم الذين يعرقلون حركة الأنبياء ، لأنَّهُم يرون في الأهدافِ النبويةِ تهديداً لترفهم يقول تعالى : ﴿ وما أَرْسِلْنَا في قريةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا بِما أَرْسِلْتُم بِهِ كافرون ﴾ (^) .

فلو لم يكن هناك تحذير من الحياةِ الترفيةِ التفاخريّة والإسراف والتبذير سوى هذه الآية الكريمة لكفت في دفعنا لاجتنابِ الإسراف والتبذير والتفاخُرِ في حياتنا .

يُنْقَلُ في كِتابِ « معراج السعادة » أَنَّ رجُلاً بَلغَ بهِ البخل أَنَّه وَضَعَ مقداراً مِنَ اللبنِ المحمَّر في زُجاجةٍ كانَ يضعها وسط السفرةِ ، ويقول لعيالِه : امسحُوا الخبزَ بالزُّجاجةِ ، وكلوا خُبزاً ولبناً . وذهب يوماً في سَفَرٍ ، فوضع الزجاجة في مكانٍ وأقفلَهُ ، وعندما رأى الأطفال أن أباهم تأخّر أخذوا بمسح الخبزِ بالقُفْل ، وشرعوا بأكلِه ، فدخل عليهم أبوهم وشاهدهم يفعلون ذلك فضربهم ، ونهرهم قائلًا : - ألم تستطيعوا أَكْلَ الخبزِ وَحْدَهُ ولا ليوم واحد!! .

أجل هذا ما يوصل له البخل والبخيل حقير جداً حيث يُحرم نفسَه حتى النوم والراحة .

إذن ما هو حدّ المعيشة المريحة ؟! .

الجواب هو أنها التي يستطيع فيها الإنسان الحصول على حاجته من الطعام والمسكن والملبس وبالمقدار الكافي .

يُروى أنّ الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله )كان يسيرُ مع أصحابِه ، فالتَقَوا براع وطلّبُوا مِنه شيئاً من اللبنِ ، فأبى ، فدعا له الرسولُ ربَّهُ أَنْ يرزقَهُ ما لا يستطيع عَدَّهُ مِنَ الأموالِ !! .

<sup>(</sup>۸) سورة سبأ / ۳٤ .

ثمّ ساروا حتى التقوا راعياً آخَرَ ، فطلبوا منهُ شيئاً مِنَ اللبنِ ، فأعطاهُم ما أرادوا بكثيرِ من التوقيرِ والتكريم ، فدعا رسولُ الله له بالكَفافِ !!

فتعجَّب الأصحابُ ، واستفسروا منه (صلّى الله عليه وآله) عن سِرِّ الدُّعاءِ للأَوَّلِ بَأفضل مِمَّا دعا بهِ للشاني فأوضح لهم الرسولُ أَنَّ الدُّعاءَ الأَوَّلَ كان طلباً بإنزال ِ المشقَّةِ لا أكثر !! (٩٠) .

فالذي يجعلُ الحياةَ مريحةٌ للإنسانِ هي المعيشةُ البسيطةُ المُرَفَّهةُ الخالِيةُ مِن الغلِّ ( القيود ) والغِشّ والمشاكل .

وهذه المعيشة لا تُضْعِفُ أعصابَ الزوجةِ والزوجِ وهي الحياةُ المرفَّهةُ بالإنفاقِ ، وليستِ الحياةَ التَّرفِيَّةَ التي تدُقُّ أعناقَ الرجال ِ ، وتسترقهم كما يُبَيِّن أميرُ المؤمنين (عليه السلام) .

#### • خلاصة البحث:

وخملاصة كملامِنا هي أن الـواجبَ علينا القيـام بثورة وإيجـاد تحـوّل ٍ في حياتنا ، والقيام بإعادةِ إغمارِ البناءِ الأخلاقي .

ومن هنا تبدأ الخطوة الأولى أي : من موضوع الزواج ، فعلينا أن نسحقَ تلك العقباتِ الخُرافيَّةَ الواحدةَ بعدَ الأخرى ، لتكون حياتنا كريمةً ، وليستْ مُتْرَفةً .

فالمسِلمُ ( الحقيقي ) يسعده أن يجعل أربعة أو خمسة أو ستة أشخاص أصحاب مسكن فيوفر بذلك بمقدار سعتِه معيشة متوسّطة للآخرين إضافة إليهِ نفسه .

أيّها السيّد وأيّتها السيّدة ، إنّ لنا احتياجات معنوية روحيّة مثلما لنا احتياجات مادّية .

<sup>(</sup>٩) راجع سفينة البحارج ٢ ص ٤٨٥ .

فمن الجهة المادية يجب علينا توفير احتياجاتنا البدنية ، فيجب أن تكون لنا حيّاة مرفّهة ، ولكنّ الأهم والأسمى توفيرُ احتياجاتنا الروحية ، وهذا ما لا يتحقّق بامتلاك طعام جَيِّدٍ ومسكن جيِّدٍ وزوج أو زوجةٍ جيّدةٍ ، بل احتياجاتنا الروحية يتم توفيرها ـ مثلاً ـ بقيامنا بنصرةِ مظلوم أو معونةِ فقيرٍ أو القيام بتزويج فتاةٍ أو شابٌ مرةً واحدة ـ في الأقلّ في كلّ عام مثلما كان يفعل أمير المؤمنين والزهراء (عليهما السلام) الزهراء المرضية كانت عباءتها مرقّعة لكنها وهبت الكثير من العباءاتِ للآخرين ، والمولى أمير المؤمنين كان ملبّسه مرقعاً ، لكنّه كان يُنفق الكثير من الملابس للآخرين وكان ينفق على تـزويج الكثيرين مِن الفتياتِ والفِتيان .

والزهراء كانت تملك « فدكاً » وقَميصُها كان من قماش « الكرباس » وعباءتُها مرقّعة !! .

زار أحد التجّار وزوجتُه المرحومَ آيةَ الله الصدر (١٠٠) فذهبت زوجتُه إلى القسم الداخِلي من بيتِ المرحوم الصدر ، فيما ذهب هو إلى القسم الخارِجيّ حيث كانَ محل عمل المرحوم الصدر ؛ عندما طرقت زوجتُه البابَ فتحتْهُ لها السيّدةُ زوجةُ الصّدر ، فرأت ملابِسَها رخيصةً جِدّاً ، فتصوّرتُ أنّها خادمةً في المنزل ، فسألتْها : أين سيدتُك فإني أريدها هي ؟! .

فخجِلت زوجته أَنْ تقولَ : إِنَّها هي سَيِّدةُ الـدار ، فقالت لهـا : إِنَّها غيـرُ موجودة !!

وعندما جاء المرحوم الصدر \_ رضوان الله عليه \_ إلى منزِله لاحظَ الأذى بادِياً بِشدّة على زوجتِه ، فسألها عن ذلك ، فأجابته أن زوجةَ التاجرِ توهمتها خادمةً ، فسألتها عن سيِّدةِ الدار ، فردَّتْ بأنها ليست موجودةً .

<sup>(</sup>١٠) أحد كبار علماء قم ومراجعها عند ورود آية الله البروجردي إليها .

فقال المرحومُ كلِمةً سامِيةً للغايةِ هي كلِمةُ مَرْجِع للتقليدِ ، قال لها : \_ صدقتِ لأَنْك لَسْتِ سَيِّدةً ، فالسيِّدةُ هي تلكَ التي كانتُ في عباءَتِها رُقعتانِ وه فَدَكُها » كانتُ لِلفُقراءِ والضعفاءِ والمساكين .

وما أبلغ ما قال ! .

إِنَّ الرجلَ ( الحق ) ليس الذي تكون له حياة التفاخُرِ بالمظاهرِ المُترفةِ ، بل الذي يُعِينُ مِسكيناً عفيفاً فيؤدِّي عنه دَينه .

وإن السيدة ليست تلك التي ترتدي لكل مجلس بدلة خاصَّة تبدلها في المجلس الآخرِ وهكذا ، وليست التي ترتدي « مُلاءَة الشيرمن »(١١) ( المجسِّد لِتقاطِيع بدنها ) ، فهذا يُسيء إلى شخصيتِها إساءة توجِّهها بنفسِها ؛ إذن فمن هي « السيدة » ؟! .

إنَّها تِلك التي تستبدل « مُلاءَةَ الشيرمن » بــاربــع أو خمس أو سِتٌ من النوع الذي يكون حجاباً حقيقياً ) وتأخذ واحدةً لها وتوزَّع البقية بينَ المسكيناتِ اللآتي ما زلنَ في المنزل ِ ، ولا يمتلكن مُلاءَةً ، لِيذهبنَ إلى منزل الزوجيَّة .

إنّني أدعوكم للتفكيرِ قليلًا في هذا الموضوع ، سعياً لرضا الله وصالح أطفالِكم ولأجل أن تكونَ عاقبتُكم حُسنى ، ولأجل إسلامِكم ورضا إمام زمانِكم عجل الله تعالى فرجَه \_ .

لا تَقُلْ إِنَّ مُستوى هذا البحث هابِطٌ ، بل عال إِجِدًا ولكن ماذا أفعل :

إذا كان السمع سمعك والنحيب نحيبي فبديهي أن الشكوى لن يسمعها أحدً (۱۲)

<sup>(</sup>١١) التسادور اسم إيـراني يــطلق على لبـاس تتحجب بــه النســوة يشبــه العبــاءة بعض الشيء ، والــ « شيرمن » توع من القماش الغالي يستخدمه الأغنياء لصنع الشادور .

<sup>(</sup>١٢) ترجمة نثرية لبيت شعر بالفارسية .

اللهم . . إنا نسألك بحق « باب الحوائج »(١٣) بحق الذي آثر غاية الإيثار ، بحق الذي امتنع ( وهو ظامئ ) عن شُرْبِ الماء ذاكِراً لِعطش عِبال أبي عبد الله الحسين ؛ نسألك بحقه أن تتلطّف علينا جميعاً بنعمة امتلاك صِفة التضحية والفداء والإيثار .

<sup>(</sup>١٣) يُطلق هذا الوطف على عدد من عظماء أهل البيت والمقصود هنا هو أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) .



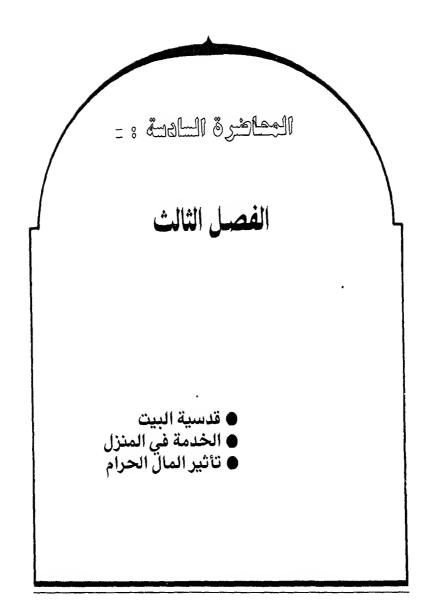



### ● قدسية البيت:

بحثنا هو عن أخلاقِ الأُسْرَةِ والفصل الثالث منه يـدور حـول قـدسيـة البيتِ ، فـالقرآنُ وروايـاتُ أهلِ البيتِ (عليهم السـلام) تُفيدُ أنَّ البيتَ الـذي تحكم فيـهِ المودّة وروح الخدمة المتقـابلة وتعطّره الصلاةُ والصيامُ وذكرُ الله وتلاوة القرآن والدعاء والمناجاة والتضرع لله ، هو بيت معظم عندَ الله .

وقد أراد ربُّ العالمين أن ترفع مثـل هذه البيـوت وتكون معظَّمةً ومبـاركة تشع بالنور لأهل السماء مثلما تشع نجوم السماء بالنور لنا .

وعلى العكس نفهم مِن القرآنِ وروايات أهل البيت أنّ البيوت التي تسود فيها العدواة وانعدام الانسجام ، وتخلو من الصلاة وتلاوة القرآن والدعاء وتُرتكب فيها الذنوب هي بيوت مظلمة غير مباركة ، وتتردّد عليها الشياطينُ ، وتبغضها الملائكة ؛ يقول - تعالى - ﴿ في بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَنْ تُرْفَع ويُدُكَرَ فيها الشياطينُ ، الشمه ﴾(١) .

إذن فالقرآن يؤكّد أنَّ البيوت التي أراد الله تعظيمها إورفعها معنوياً - هي التي يُذكر فيها الله ويُسبّح ويقيم فيها الذاكرون لله والمقيمون للصلاة والمؤتون للزكاة ، فهي معظّمة عندَ الله وعند أهل عالم الملكوت والملائكة ، فهي

<sup>(</sup>١) سورة النور / ٣٦ .

الخالية من المعاصى ، لأنَّ سكنتها يخافون الله .

ولهذه الآيةِ الكريمةِ ظاهرٌ معناه \_ كما قـدَّمتُ \_ هو أنَّ رب العـالمين يؤكد أنّ هذه البيوت مقدّسةٌ مثلما هو حال المسجد والمدرسة . وسِرُّ تقديسها هو أنّ أهلها مقدسون وفيها ذكر الله وإقامة الصلاة والصيام ، ولكونِها تخلو من المعاصي والاختلاف والنزاع والتكتلات المتباغضة .

هذا ظاهِرُ الآيةِ ، ولها تأويلٌ ورد عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) هو أن مقصودها أفرادٌ مقدّسون . فالإمامُ الصادقُ (عليه السلام) يوضح أنّ معنى «البيوت» هنا، ليست تلك المبنية بالحجارة والطين بل معناها الأبدان المقدسة للمؤمنين الكاملين كالرسول الأكرم والأئمة الطاهرين (عليهم السلام) .

دخل قتادة في محضر الإمام الباقر (عليه السلام) فأخذته هيبة الإمام، فأخبر الإمام أنه (قتادة) قد التقى كثيراً من العلماء وحادثهم لكنه لم يُصَبْ بالاضطرابِ اللذي أصابه في مَحضرِ الإمام، فعرفه الإمام بطبيعةِ المحضر قائلاً: - «أنت بين يدي بيوتٍ أذن الله أن تُرفع ويُذكرَ فيها اسمُه يُسبِّح له فيها بالغُدُّةِ والآصال ِ رِجالٌ لا تُلْهِيهِم تِجارةٌ ولا بَيْعٌ عن ذِكْرِ الله »(٢).

وهـذا المعنى الثاني هـو تأويـلٌ أي : المعنى الـذي لا نعـرفه نحن بـل يوضحه لنا الأئمة الأطهار (عليهم السلام) وهم مفسرو القـرآن؛ فللقرآن ظاهِرً هو حُجّة على الجميع وله بـاطِنٌ ينتفع ويستفيدُ منه كـل شخص بحسبِ سَعَتِه وقابليتِه .

وملخص الكلام هنا هو أن الآية الكريمة ؛ تُبيِّنُ أَنَّ البيت الذي يخلو من النزاع وتسود فيه الخدمة المتبادلة ، فالزوجة تخدم فيه لأن زوجها مسلم ، وينبغي أن يكون في رفاهية والرجل يخدم زوجته وأطفاله لأنهم مسلمون وينبغي أن يكونوا في رفاهية وراحة .

<sup>(</sup>٢) الحادثة مروية في الكافي ( الفروع ) ج ٦ ص ٢٥٦ وكذلك في بحار الأنوار ج ٦٤ ص ٣٥٧ .

هذا البيت مقدّسٌ عندَ الملائكة ، وهو نموذج البيوت التي يرضاها الله ، ولذلك كانت مقدسة في الإسلام وفي عالَم الملكوتِ على النقيض من البيوتِ التي يسودُها الاختلاف وعدم الانسجام بين الزوج والزوجة وصدور الكلمات الجارحة منهما .

فهذه بيوت تحكم الآية الكريمة بعدم قدسيتها وتؤكد روايات أهل البيت أنها غير مباركة ، وأنها بيوت الشياطين الذين يترددون عليها ، فأصحابها لا يقيمون الصلاة ، ويهجرون القرآن والدعاء والمناجاة ولا يخشون الله والقيامة وترتكب فيها المعاصي لذلك يسود فيها الاضطراب والهلع ويتردد عليها الشياطين وليس الملائكة ، فهي مظلمة كما تؤكد ذلك الآيات والروايات الشريفة .

ينقل المرحوم الكليني في كتاب الكافي باب فضل القرآن عدة أحاديث بهذا الخصوص عن النبي الأكرم والأئمة الطاهرين (عليهم السلام) منها ما رواه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال : -

« إِنَّ البيتَ الذي يُقرأُ فيهِ القرآنُ ويُذكرُ الله \_ عزَّ وجِلَّ فيهِ تكثرُ بركتُهُ ، وتحضره الملائكة ، وتهجُرُهُ الشياطين ، ويُضيءُ لأهل السماءِ كما تُضيءُ الكواكِبُ لأهل الأرض ، وإنّ البيت الذي لا يُقرأُ فيه القرآنُ ، ولا يُذكر الله \_ عزّ وجلّ \_ فيهِ تقِلُ بركتُهُ وتَهْجُرُه الملائكةُ ، وتحضُرُه الشياطِينُ » .

فالبيت الذي يُتلى فيه القرآنُ ، ويحل ذِكر الله محل المعصية فيه هو بيت مبارك يربّي الإنسان الصالح ، ويكون المال فيه مباركاً ، وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين لأنّها لا تستطيع الحضور فيه .

أما البيت الذي يكون أهله غافلين عن الله ، وتقع فيه المعاصي ، فالشياطين حاضرون فيه ، والملائكة هاجرون له ، فهو عديم البركة ، والأطفال الذين يكبرون فيه غير مباركين ، ومن الصعب جداً أنّ ينالوا السعادة وهذه الحقيقة تؤكدها علوم التربية ، فالبيتُ الذي يسود فيه النزاع لا يمكن أن يوفّر

سوى الهلع والاضطراب والقلق لصاحبه والبؤس والأسرِ لأطفالِه ، فهو عديمُ البركة .

إنَّ البيتَ الـذي تقع فيـه المعاصي والنـزاع يقتل القـابليات والنشـاط في الطفل ، ويجعله خاملًا ونفس الشيء يفعله مع الوالدين .

فهذِه الرواياتُ تقول لنا : \_ إذا أردت أن يكون بيتُك مقدساً ، فاجتهد ، لتكون الصلاة والصوم وذكر الله والدعاء والقرآن حيَّةً فيهِ .

وإذا أردت أن يكون مباركاً تشمل البركة مالك وأولادك وحياتك وعمرك ، فآحذَرْ أن يكون محلاً للمعصية ، فالروايات الشريفة تؤكد أن المعصية تفقده البركة وتحجزها عن العمر الذي يُقضى فيه وعن المال الذي يُصرف فيه وعن الأطفال الذين يكبرُون فيه ، وتحضره الشياطين وتهجره الملائكة .

وفي الحديث المتقدِّم هناك عبارة يجدر بنا جميعاً الاهتمام بها وهي قولـه (عليـه السلام): « ويضيءُ لأهـل السماء كمـا تضيءُ الكـواكب لأهـل الأرض » .

فالملائكة تنتفع وتأنس بضياء البيوت الخالية من المعصية العامرة بالصلاة والصيام والدعاء والقرآن .

وهناك رواية مشهورة تقول :  $_{\rm ``}$  لا تدخل الملائكة في بيتٍ في الكلب  $_{\rm ``}^{\rm (7)}$  .

ولها ثلاثة معانِ :

الأول: هـو الظاهـر أي: أنَّ المقصودَ هـو البيتَ الـذي يكـون فيـهِ مَن يلعب بـالكلب ويحتفظ به لـذلـك، وليس للحراسةِ ، كمـا يفعـل الغـربيّـون والمتغرّبون، وهم يُحشَرون يومَ القيـامةِ مـع يزيـدَ الذي كـان يلعب بالكـلاب

<sup>(</sup>٣) سفينة البحارج ٢ ص ٤٨٦ .

والقردة ، وعليه يكون المقصود أنّ البيت الذي فيه كلاب اللعب لا تدخله الملائكة ، وواضحٌ أنَّ هذا هو المعنى الظاهر للحديث .

وهناك معنى آخر يقدِّمُه « أهل القلب » ، وهو أنّ المقصود من البيت قلب الإنسان ، أي : أنّ البيت الذي تسود فيه الصفات الرذيلة لا يشع فبه نـور الله ، ولا يدخله إلهام المـلائكة ، فـإنّ لهم إلهامـاً ، لكنّه مختص بـأصحابِ القلوبِ النقية ، والملائكة تدخـلُ القلبَ شريطة أن لا يكون فيـه كلبٌ ولا وحشية ولا حسدٌ ولا أنانية . ولا عجب بالنفسِ ولا تكبُّر ، وهذا معنى لطيفٌ للحديث .

والمعنى الثالث وهو المتعلِّق بموضوع بحثِنا ؛ حيث يكون المقصود أن الملائكة لا تدخل البيوت التي يسودُ فيها الاختلاف ، وتتحدَّثُ المرأة فيها بكلماتٍ جارحةٍ والرجل يتعامل بوحشية بمعنى أن روحَهُ مُتوحِّشة .

فهذِه محل الشياطين وليس الملائكة .

واحتمالُ هذا المعنى قويٌ ، وقد يكون المراد هو المعنى الثانيَ أو الثالثَ ، ولكنَّ الجمع مهما أمكن أولى من التركِ بِحَسَبِ اصطلاحاتِنا ـ نحن طلبةَ العلوم الفقهيّة ـ .

وأعتقدُ أنّ بحث اليوم مهم . وفيه تحذير يجب علينا جميعاً الاهتمام به ، فويلٌ لنا إذا هجرتِ الملائكة بيوتنا ، وأعرضتْ يدُّ الرعاية الإلهية عنّا وعن بيوتنا ، وخلت هذه من فضل ِ الله ورحمتِه ؛ والويل الأشد هو لأطفالِنا الذين يعيشون في مثل هذه البيوتِ ، فمن العسير جدّاً تربيتُهم تربيةً صحيحة .

إنّ ما يريده القرآن هو أن يكون بيتُ الزوجيةِ سكناً وطمأنينة ، فالـزوجة سكنً للزوج وهو سكنٌ لها .

ولا ريب في أنَّ البيوت التي تقع فيها المعاصي ، ولا تنزل فيها الرحمة الإلهية ، والتي تحضُرها الشياطين ليست بيوتَ سكنٍ وطمأنينةٍ ، بل يسودها هلع واضطرابٌ وقَلَقٌ ؛ يقول ـ تعالى ـ :

﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنيانَهُ عَلَى تَقُوىً مِنَ الله ورِضُوانٍ خَيْرٌ أَمْ مَّنْ أَسَّسَ بُنيانَهُ على شَفا جُرُفٍ هارٍ فآنهارَ بِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ والله لا يهدِي القومَ الظالِمينَ ﴾ (٤) .

في هذه الآية الكريمة تشبيه للمعقول ِ بالمحسوس ، إذ أنَّ القرآنَ الكريمَ يُشبهُ مَفْهُوماً معقولاً بأمْر محسوس ِ من أجل إفهامنا به .

وهنا يطرح مثال إقامة بيت على أسس قوية ، فإذا كانت جدرانها قويّة جداً ، فمن الطبيعي أن يكون السقف الذي يُقام عليها مُقاوماً ثابتاً ، إذا أقيم هذا البيتُ على حافة وادٍ في طريقِ السَّيول فإنّ بقاءَهُ رَهينُ السيول والعواصف فإذا جاء سيلٌ أو عاصفة انهارَ البيتُ إلى قعر الوادي .

والقرآن يوضح هذا أن بيوتكم إذا قامت على أسس التقوى ، أي : سادت فيها التقوى والله ومناجاته والمرتب فيها التقوى والله في المعاصلة والصرة والقرآن وذكر الله ومناجاته والارتباط به ـ تعالى ـ وخلت مِنَ المعاصي ، وكنتُم فيها مِمَّنْ يصفهم القرآنُ الكريم : \_ ﴿ يَخافون يوماً تتقلَّبُ فيهِ القلوبُ والأبصارُ ﴾ (٥) .

وكانت خشية الله حاكمةً فيها ، فهذه البيوتُ منيعة ويتربّى فيها الأطفـالُ بصورةٍ سليمة ، وتكون الحياةُ فيها مباركةً تنعم برحمة الله وفضله .

أمًّا البيتُ الذي لا تقوى فيه ، فهو مثل البيت المقام على حافة الوادي المعرض للسيول .

وهكذا فالحياة المنقطعة عن الله تنهار بعاصفة واحدة إلى جَهنَّم ﴿ والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ وهذه الهداية هي \_ كما يُسمِّيها علماءُ الأخلاق \_ هداية لطف ؛ فالألطاف الإلهية مرفوعة عن مثل هذه البيوت وعن أصحابها لا تحكمها رحمة الله وفضله فهي غير مباركة ولا تحضُرها الملائكة ، بل يحكمها الشيطان العديم البركة ، وتسودها الظلمةُ والهمومُ والغمومُ والهلع والاضطراب والقلق .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة / ١٠٩ ..

 <sup>(</sup>٥) سورة النور / ٣٧.

إذن فإذا أردتم السعادة والبركة لبيوتكم . فيجب تطهيرُها من المعاصي ، وعليكم أن تعمروها بإحياءِ الصلاةِ فيها .

وقد وردت تأكيدات مشددة في الإسلام على إقامةِ صلواتِ النوافلِ في البيوتِ وإقامةِ الصلوات الواجبةِ في المساجدِ جماعةً ، فلا تجعلوا بيوتَكُم تفتقد إقامةَ الصلاةِ والإسلامُ يحذِّرُكم من التشبُّهِ باليهودِ والنصارى الذين يحصرون \_ حتى عبادتهم الخرافية \_ في الكنائس .

فلتكن بيـوتُكم محلَّ عبـادةٍ وتلاوةِ قـرآنٍ ودعاءٍ وذكـرِ الله ومحـلَّ المـودةِ والألفةِ والخدمةِ المتبادَلة .

# ● الخدمة في المنزل: -

أفضل العبادة في الإسلام أن تخدم المرأة زوجها ، ويخدم الرجل زوجته ؛ فأنتم تعلمون أن أعظم كرامةٍ للإنسانِ هي الشهادة في سبيل الله .

ونلاحظ في الأحاديثِ الشريفةِ أن للمرأةِ التي تخدم زوجها ، وتُعد الطعام ، وتغسل الأواني ، وتقدَّمُ المائدة ، ثم تجمعها أُجْرَ شهيدٍ يكتبه ربُّ العالمين في صحيفةِ أعمالِها(٢) .

كما نلاحظ فيها أنّ مثل هذا الأجر للرجل الذي يخدِمُ في المنزِل ليُقلِّل من مَشَقَّةِ زوجتِه أو يكدُّ في العمل خارجَ المنزِل ليعيش عيالُه في رفاهيةٍ : - « الكادُّ على عيالِهِ كالمجاهِدِ في سبيل الله » (٧) .

إذن فأفضل الخدمة والعبادة هي الخدمة في البيت ، وإذا أردت أن تشمل البركة والفضل والرحمة الإلهية بيوتكم وتحضرها الملائكة ، وأهم من ذلك أن

<sup>(</sup>٦) راجع كتاب وسائل الشيعة ج ١٤ ص ١٢٢ فقد أورد ثـلانة أحـاديث حول ثـواب خدمـة المرأة زوجها .

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوارج ١٠٣ ص ١٣.

تقدِّمُوا للمجتمع جيلًا مباركاً ، وأن تكون حياتكم مباركة فاهتموا بتقوية ارتباطِكم بالله في المنزِل .

ومن عوامل تحقيق ذلك تقوية الألفة والمودَّة بين الزوج والزوجة ، فطوبى للرجال الذين يحظون بِرِضا زوجاتِهم ، وطوبى للنساء اللواتي يَحظَيْنَ برضا أزواجِهن ، ففي هذه الحالة يرضى عنهم الله ـ عزَّ وجلَّ ـ وفي المقابل تعساً لحال الرجل الذي لا ترضى عنه زوجتُه وأسوأُمنهُ حالُ المرأة التي لا تستجلب رضا زوجِها فهي من أهل جهنَّم ولا ريبَ .

ومثـل هذا المنـزِل يفتقـد بـركـةَ الله وفضـل الله ، ولن ينقضي فيـه عمـرٌ مبارك ، ولن يخرِجَ منهُ جيلٌ مبارك .

## ● تأثير المال الحرام: ـ

أقول لكم ؛ إذا دخل في بيوتكم طعامٌ من حرام كالربا والرشوة وأكل أموال الناس (بالباطل) فاعلموا أنها ستُحرم حضور الملائكة فيها ، بل ستكون محلاً للنار ، بمعنى أنّ الملائكة في السماء ترى هذه البيوت تحترق كما أنها ترى منْ فيها مِن النساء وأطفالِها الأبرياء يأكلون النار : \_

﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُمُّوالَ اليَّتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُـطُونِهِم نَـاراً وَسَيَصْلَونَ سَعِيرا ﴾ (^) .

ومال اليتامي هنا مذكورٌ على نحو المِصداق ، والقرآن ذكر هنا المصداق الأوضح ، وعليه يكون معنى الآيةِ أَنَّ الـذين يأكلون المالَ الحرامَ إنما يأكلون ناراً . يقول الإمام المهدي (عليه السلام) : \_

«مَنْ أكل من أموالِنا شيئاً ، فإنَّما يأكُلُ ناراً ، وسَيَصْلَى سعيراً »(٩) .

<sup>(</sup>٨) سورة النساء / ١٠ .

<sup>(</sup>٩) سفينة البحار للشيخ عباس القمي ص ٤٢٨ من الجزء الأول .

وعن الإمام الباقر (عليه السلام) وقد سأله أبو بصير ـ رضوان الله عليه ـ عن أيسرِ ما يَدْخل بـ العبدُ النارَ ، فقال : ـ « مَن أُكَلَ من مال ِ اليتيم ِ دِرْهماً وَنَحْنُ اليَتِيمُ »(١٠) .

ولكِن مَن يرى ذلك ؟! .

إنّه الذي لديهِ عينُ البصيرةِ ، فيرى البيت الذي لا يؤدِّي الخُمُسَ وهو يحترق والمرأة والأطفال فيه يأكلون ناراً ؛ يشاهد ذلك عندما يتحقّق : - ﴿ فكشفْنا عنكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ اليومَ حديد ﴾ (١١) .

فاللحمُ والرزُّ في مائدةِ الـدُّنيا هـو نارُ جَهَنَّمَ في يـوم ِ القيامـةِ فتوضع في جهنم نفس هذه السفرة ويأكلون حينئذِ المال الحرام الـذي أكلوه ولكنه نار هذه المرَّة .

وويل لِعِيال مثل ِ هذا البيتِ إذْ بعيدٌ أن ينال أطفاله السعادة ؛ وهؤلاء العيال سيكونون أعداءً له ويتصدّون له يوم القيامة - زوجته وأولاده - ويخاطبونه : - أيُّها الظالمُ لماذا أطعمتنا المالَ الحرام ؟ .

لماذا اطعمتنا ناراً ؟ .

لماذا لم تُؤدِّ الخُمُسَ الذي كانَ عليكَ لِتُطعِمنا مِنْ مال حلال ، فلم يكن لدينا إقبالٌ على العبادة ، وتَوجَّهْنا نحو المعاصي ؟ .

لقد حرمتنا السعادة بما أعطيتنا من مال ٍ حرام ٍ .

تذكُرُ رواياتُنا أَنَّ أحدَ الأشقياءِ يومَ القيامةِ هو الذي كان يكدح ليلَ نهارَ في العمل من أجل عيالِه ولكِنَّهُم سيُعادونه \_ يومَ القيامةِ \_ ويلعنونه ويطلبون من الله

 <sup>(</sup>١٠) مستدرك الوسائل للميرزا النوري ج ١ ص ٥٥١ من الطبعة الحجرية من منشورات المكتبة
 الإسلامية بطهران نقلًا عن العياشي في تفسيره .

<sup>(</sup>۱۱) سورة ق / ۲۲ .

أن يقتص منه ، لأنّه لم يؤدّ حق الخمس ، فأطعمهم من المال الحرام وجعل قلوبهم قاسية .

فيحيطُه من جهة البؤس والأوزار والوبال ، ومن جهة أُخرى لعنات زوجتِه وأطفالِه ، يقول ـ تعالى ـ : ﴿ وقَدِمنا إلىٰ ما عَمِلُوا مِن عَمَل مِنعَل مُعَلَّاهُ هَبَاءً مَنْوراً ﴾(١٢).

الآية الكريمة ؛ تتحدث عن طائفةٍ من الناس يتعبدون بصورةٍ جيدة (ظاهرياً) ، فهم قد أقاموا الصلاة ، وصاموا ، وحَجُوا ، وزاروا كربلاء والإمام الحسين (عليه السلام) وفضيلة هذه الزيارة أعظم من غيرها ؛ وأقاموا مجالِسَ العزاءِ ، وبكوا على الإمام الحسين ، وهو العمل الذي يصفه الإمام الصادق (عليه السلام) بأنه يجعل أصحابه يتألقون يوم القيامة بحلل بيضاء (١٣٠) ، لكنهم أكلوا المال الحرام وحقوق الآخرين . وهذا ما يؤدي إلى تحوّل كافة أعمالِهم إلى الذين أكلوا أموالهم فتخلو أيديهم ، ويَسْخَرُ منهم الآخرون ، ويصفونهم بأنهم الذين أكل عيالهم أعمالهم ، لأنهم استحصلوا الأموال ـ عن طريقٍ محرم \_ فأكلها عيالهم وعاشوا بها في ترفٍ ، وعليه هو أن يدفع يوم الفصل الغرامات وهي أن يعطي أعماله ويبقى هو دون عمل ، فيكون مصيره جهنم كما تبين ذلك الآية الكريمة المتقدّمة .

إنَّ بقاء حتى الناس في ذمة الإنسان أمرٌ صعبٌ، فاحذروه واعلَموا أنَّ دخولَ (المال) الحرام إلى بيوتِكم يُذْهِبُ عنها رحمة الله والبركة والمودّة ، وفي النهاية يؤدِّي إلى أن يقوم نفس هذا الطفل الذي تكدح كثيراً من أجلِه الآن بلعنِكَ يوم القيامة ، ويجعلك من أهل جهنَّم .

<sup>(</sup>۱۲) سورة الفرقان / ۲۳ .

<sup>(</sup>١٣) أورد الشيخ الصدوق في كتبابه « ثواب الأعمال » العديد من الروايات بهذا الشأن راجع ص ١٠٨ وما بعدها .

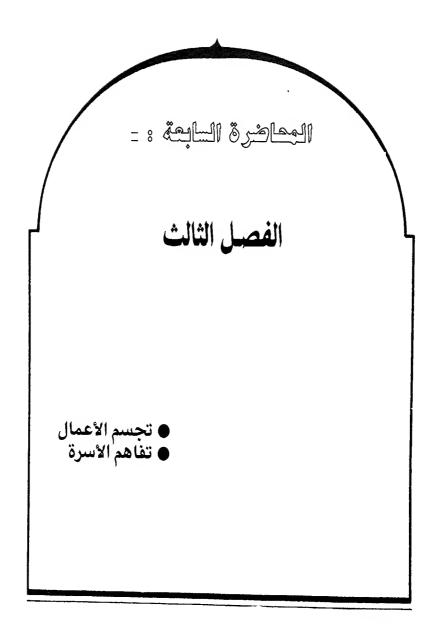



في المحاضرة السابقة أشرنا إلى شدة كراهة النزاع في الإسلام وقدسية المودة والألفة والأخوة فيه ، ويذكر القرآن الكريم أنّ أحد الصفات البارزة لأهل جهنّم هو التلاعن فيما بينَهُم عندما يلتقون ويلقي كلَّ منهم مسؤولية هذه العاقبة ودخولهم جهنّم على عاتق الآخرين ، ويطلب كل منهم الاقتصاص من الآخرين ، فيأتيهم الخطاب الإلهي الغاضب أنَّ لكلِّ منهم عذاباً مضاعفاً ، لأنهم كانوا في الدنيا يُؤذون المؤمنين ويدفعون الآخرين إلى الردّ عليهم بالإساءة المتقابلة قال - تعالى - : ﴿ كُلّما دخلت أُمّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها حتى إذا ادَّاركوا فيها جميعاً قالت أُخراهُمْ لأولاهُم ربَّنا هؤلاءِ أَضَلُونا فآتِهِمْ عَذاباً ضعفاً من النار ؛ قال لكلِّ ضِعْفٌ ولكن لا تَعلَمونَ ﴾(١) .

إذن فدأب أهل النار التنازع فيما بينَهم ورفضُ الإقرارِ بالتقصير .

# تجسم الأعمال: -

وإذا أوردتم قانون تجسم الأعمال هنا يكون الأمر هو أن البيت الذي يتنازع فيه الزوجانِ ، ويرفِضُ كلِّ مِنهما الإقرار بالتقصير - فالزوج يقول أنت التي جلبت الشقاء والبؤس لي ، والزوجة تتهمه بمثل ذلك وهو يلقي على عاتقها المسؤولية عن انحرافِ الأولادِ والبيت الذي يشهد تبادل الإساءات

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف / ٣٨.

والكلِماتِ البذيئةِ والفحشاء والشتائم \_ والعياذ بالله \_ هو بيتُ في الظاهرِ ، وهـ و في الحقيقةِ \_ بِحَسَبِ قانونِ تجسُّم الأعمال ِ \_ جهنَّمَ ستتضح حقيقتُهُ يـوم تُرفع الحجب .

أقول لكم \_ أزواجاً وزوجات \_ إنَّ الدُّنيا والآخِرة وجهان لعملةٍ واحدةٍ ، فالظاهر هي الدنيا ، والآخِرة هي باطِنُ نفس ِ هذِه الدنيا .

فما يقع في هذِه تظهر حقيقته في الآخِرةِ ، فإذا كانت العاقبة النار ونقماتها فمن أعمالنا : \_ ﴿ ذلك بِما قدمت أيديكم . . . ﴾ (٢) .

وإذا كانت الجنّةُ ونعيمُها وحورُها وقصورُها فمن أعمالنا نحن أيضاً: - ﴿ كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية ﴾ (٣) ففي الجنّة يُخاطَب الصائمون: هذه النعم هي التي قدمتموها في شهرِ رمضانَ المبارَك في الدُّنيا فكلوا واشربوا هيناً.

إذا كان النزاع يسود في بيوتكم ـ كأن يتنازع الزوجان فيما بينهما ويتبادل الأخ والأخت الشتائم فيما بينهما ، أو أن تُعنَّف الزوجة زوجها ـ والعيادُ بالله ـ أو يشتم الزوجُ زوجته .

فهذه البيوتُ ظاهرها هذا ، وباطِنُها جهنَّمُ ، وعلى هذه الحقيقة يراها أصحابها عندما تُفتح البصائر فترجع الإساءات والشتائم - التي كان يوجِّهها الأزواجُ لزوجاتِهم أو بالعكس إلى فاعليها ، ويرجع إلى الأبِ نفسُ التعنيف الذي كان يوجِّهه لأطفاله .

إِنَّ مَا تَتَحَدَّثُ عَنَهُ الآيةُ الكريمةُ ﴿ كُلَّمَا دَخُلَتَ أُمَةً . . . ﴾ هـ و قانـ ونُ تجسُّم ِ الأعمـال ِ ، بمعنى أنَّه إذا كان في بيوتِكم نِـزاعٌ فستتنازعـ ون في جهنَّم أيضاً فيما بينكم ، وإذا كان التعامل فيما بينكم في بيوتكم بسباب وتلاعن وتنابـز

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران / ١٨٢ :

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة / ٢٤.

بالكلمات البذيئة أو ضرب \_ والعياذ بالله \_ فستشهدون نفس ذلك هناك ؛ وكل ما نزرعه هنا نحصده هناك من عبوسةٍ وغلظة وتعامل جاف في البيت ، حيث يظهر تجسم هذا التعامل في جهنم ونارها ؛ فهنا احتراق وتكيف وهناك احتراق وتكيف .

وعلى العكس حالُ أهل الجنّة على ما يقولُ القرآن الكريمُ عنهم: - ﴿ على سُرَرٍ مَوضُونةٍ مّتكِئينَ عليها متقابِلِينَ ﴾ (٤) وهم مفعمون بالحيوية والأنس: - ﴿ لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلاّ قِيلاً سَلاماً ﴿ (٥) .

فلا تجد عندهم لغواً ولا سُباباً ، بل يثني ويَشكر بعضهم بعضاً على المعونة التي قدمها كلٌ منهم لجعل الآخرين من أهل الجنّة . هذه صفةً أهْل النعيم ، وقانون تجسم الأعمال يقول لنا : إنّه إذا كانت المودّةُ والألفةُ تسودُ في بيتٍ ما ـ فالرجلُ يشكر زوجتَهُ على جودةِ طبخِها للطعام ، فتبتسم له وتشكره بدورها على جلبه هذا الطعام .

وإذا كان كلٌ منهما يعلِّل طِيب أجواءِ البيتِ بطِيبِ أخلاقِ السطرفِ المقابِل ، وكانت الزوجةُ تعتذر لزوجِها مِنَ التقصيرِ حينما يقع في البيتِ أمرٌ غيرُ مُناسِبٍ ، فيرد هو بالاعتذارِ المتقابل متحملًا مسؤولية التقصيرِ ، فتجسم هذا الوضع هو أنهما يكونانِ مِصداقاً للآيةِ الكريمة المتقدِّمة المتحدُّنة عن صفة أهل الجنة .

إذن فلتكن سُنتُكم القيام بما من شأنِه تحويلُ أعمالِكم إلى نعم في الجنة .

٤) سورة الواقعة / ١٥ - ١٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة / ٢٥ ـ ٢٦ .

## • تفاهم الأسرة:

ليكن التعامل فيما بينكم \_ في المنزِل \_ بالمدح والثناء وتقبُّل ِ التقصيرِ .

وأوكد هذه الوصية على الرجال خاصّة - الذين لا يتعاملون على وفق هذه الصورة عادةً - وأخاطِبهم بلغة الرجاء أنْ إذا غَضِبْتُم - ولا ينبغي لكم الانفعال - أو صدرتْ عنكم كلِماتٌ جارحة - ولا ينبغي أن تصدر عنكم - فبادروا إلى الاعتِذار فور زوال الغضب عنكم ، وتحمّلوا مسؤولية التقصير وآخضَعوا لذلك ، فالخضوع هنا نوعٌ من البناء الذاتي ، والبيتُ يجب أن يكونَ مدرسة لنا ، بل أفضل مدرسة وأفضل كتابٍ أخلاقي وأفضل معلم أحلاق للنساء خاصة .

وإذا قامَ الرجل بعمل سيّى ع ورَفَضَ الاعتذار ، فأرجو مِنَ الزوجةِ أَن تبادرَ فوراً إلى الاعتذارِ وتتجَنَّب الإيذاءَ والتهاجُرَ والتعالي والعُبوسَ والتضجَّرَ والكسلَ فهذِه من أخلاقِ أهلِ النار ، لا مِن أخلاقِ أهلِ الجنَّةِ .

وإذا أردتَ أن تكونَ من أهلِ الجنّـة فاعملْ مِنْ أجـلِ أن يكـونَ بيتُـك مُفْعماً بالنَّشاطِ .

إذا أحجمَ أَحَدُ الزوجينِ عن الاعتِـذارِ فليبادر الآخَـرُ إِلَى تحمُّلِ التقصيـرِ والاعتِذارِ وتجنُّبِ إلقاءِ تَبِعةِ التقصيرِ على الآخر .

وهكذا الحالُ عـادةً في مختلفِ النِّزاعـاتِ ، فإذا تَـراجَعَ أحـدُ طرفيهـا ، انتهتْ .

وعدم انتِهاءِ النزاع ِ يرجع إلى عدم ِ تراجُع ِ الطرفينِ أُو أُحدِهما .

وإذا أردتُم الجنَّـةَ ونعيمها وحيـويتها والجلوس على تلك « الـسـرر الموضونة » متقابلين فليتراجع (لِيَعْفُ) كلَّ منكم إذا وقع بينكم نِزاعٌ وأنْهوهُ فَوراً ، واحرصوا على أن لا يستمِرَّ النزاع في البيتِ حتَّىٰ لساعةٍ واحِدَة .

يجب على الرجل التحلّي بالرجولة ، وعلى المرأة أن تكون « سيّدةً » حقاً والقرآن يقول إنّها تكونُ كذلك عندما تتواضعُ لزوجِها حتى لوكان مُقصِّراً : \_ ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِنَاتٌ حَافِظَاتٌ لّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ الله ﴾ (٦) فللمرأة الصَّالحةِ \_ كما يُبيِّنُ القرآنُ الكريمُ \_ صفتانِ :

الْأُولِي : التواضعُ لزوجِها حتى لوكان مقصِّراً .

والثانية: حفظ العِفَّةِ في السرِّ والعَلَنِ في حضورِ زوجِها أو في غيابِه ، فهي تلتزمُ الحجابَ الكامِلَ في مقابلِ أرحام زوجِها وغيرِ المحارِم حتى شقيقِ زوجِها ، فهي عفيفةٌ وملتزمة الحجابَ الكامِلَ الجيِّد في غيابِ زوجِها في الزُّقاق والمدرسةِ وكلِّ مكان .

وهذه هي الجديرةُ بوصفِ « المرأةِ الصالحةِ » .

وموردُ استشهادي بالآية الكريمة هو الصفةُ الأولى وهي أن تخفض جناحَها لزوجِها إذا وقع اختلافُ في البيت ، ووقوعه أحياناً أمرُ طبيعي حتى لو كان كلا الزوجين لا يريدانِ وقوعَه أصلاً ، وهذا هو حالُ المسلِم الحقيقي . ويُؤكّدُ القرآنُ الكريمُ أنّه يجبُ على الزوجينِ أو أحدهما - ولا سيما الزوجة - التزامُ التراجُع وخفض الجناح والسكوت ، لكي تخمد نارُ الاختلاف ، فتأجيجُ هذه النار هو في الحقيقة إشعالُ لنارِ جهنّم : ﴿ يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسكُمْ وَأُهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودَهَا النّاسُ والحِجَارَةُ ﴾ (٧) .

فوقودُ هذهِ النارِ هم الناس ورذائل الصفات التي في قلوبهم .

ويُؤكِّدُ المنطِقُ القرآنيُّ وجوبَ اجتِنابِ النزاعِ في البيت لأنه يُؤَدِّي إلى ذهابِ هيبتِكُم ، ويدمِّرُ شخصيَّتكُم ، وإذا تجرَّأ - لا سمح الله الزوجان - أحدهما على الأخرِ لا تبقى لأيِّ مِنْهُما شخصيَّة ( إحترام ) في عينِ الأخرِ .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء / ٣٤.

<sup>(</sup>٧) سورة التحريم / ٦.

وتعسا للرجل الذي لا هيبة لـه في بيتِه ، وتعسـا للمراةِ التي لا حكم لهـا في قلبِ زوجِها ، وتعساً للبيتِ الذي يفتقِدُ الحيويَّةَ ، فالأُمُّ لا تستطِيعُ ـ إذا كان قلبُها ميتاً تقديمَ شابَّةٍ أو شابِّ نشيطٍ لِلمجتمع .

والرجلُ الفاقدُ للحيويّةِ لا يمكن أن يكونَ فعَّالاً في العملِ لِدنْياهُ وآخرتِه وللآخرين . وبِحَسَبِ القولِ المُتداوَلِ بينَ الناسِ : ـ اليدُ الكسيرةُ يمكِنُها العملُ ، والقلبُ الكسيرُ عاجزٌ عن ذلِكَ مفتقِدُ النشاطُ

قال الإمامُ موسى بنُ جعفرٍ (عليه السلام) في حديثٍ مَرْوِيِّ عنه : « إِيَّاكَ والضَجرَ والكَسَلَ ، فإنَّهما يَمْنعانِ حظَّك مِنَ الدُّنيا والآخِرَة » (^) فهو (عليه السلام) يخاطبنا ناهياً عن الكسل داعياً للحيويةِ والنشاط ، يخاطب السيّدة أن تجتنب الكسلَ في بيتِها ، ويخاطب الزوجَ أن لا يدع الكسلَ يسيطِرُ عليهِ ، لأنَ ذلِك يحرمنا من خير الدنيا والآخِرة .

وواضِحٌ أنَّ المرأة الفاقِدة للحيويَّة لا تقدر على القِيام بِواجبات الزوجيَّة ، ولا برعاية الأطفال ولا رعاية شؤونِ البيت .

وواضحٌ أيضاً أنّ الرجلَ الكسولَ عضوّ زائدٌ في المجتمع .

يقول ـ تعالى ـ في القرآنِ : ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُم ﴾ ماذا يعني ذهابُ ريحكم ؟! .

إنّ للمسلم شخصيَّةً وهيبةً ، ولوكان المسلمون الذين تبلغ نفوسُهُم المِليارَ مُتَّحِدينَ ، لما استطاعَتْ (قُوى الاستكبارِ) أميركا والاتحادُ السوڤيتي أنْ تنام بِدعةٍ في مواجَهَتِهِم فضلًا عن أن تفكّرَ في استعمارِهِم وجَعْلِهم خَدَماً لها؟!

لا يتوهّم الرجلُ الذي تطغىٰ الركَّةُ ( والابتِّذال ) على كلامِه ( في البيتِ )

<sup>(</sup>٨) بحار الأنوار / ج ٧٨ ص ٣٢١ .

أَنَّهُ يُسيءُ إِلَىٰ زوجَتِه ؛ بل إِنَّ الإِساءةَ تلحقُ أُوِّلًا بشخصيتِه هو وتُشَوِّهُها! .

ولا تنصوّرِ الزوجةُ أنَّهَا تُبرَّد غليلَها عندما تنطقُ بكلماتٍ جارحةٍ لِـزوجِها ، فالخسارة الأولى التي تلحقُ بها هي أنَّ حُبَّها يخرجُ من قلبٍ زوجِها .

وتعساً للزوجةِ التي لا حكم لها على قلبِ زوجِها ، وتعساً للزوج ِ الذي لا احترامَ ( هيبة ) له في بيتِه .

إنّني أرجو من الحاضِرينَ في هذا المجلس ومِنَ الذين يستمعونَ لِحديثي هذا مِنَ الإذاعةِ أن يجعلوا هذِه الآية الكريمةَ نصبَ أعينهم دائماً ، فالقرآن يُبيّنُ شِدًة خطورةِ النزاعِ والاختلاف ويُشبّهها بحال الشخص الجالس على حافة وادي جهنّم وإذا لم يكن هنا الآن « وادي جهنّم » فتصور البال ميكن هنا الآن « وادي جهنّم » فتصور النارِ فيه فيما الصخرة جلوسِكم على صخرةٍ على حافة وادٍ تُشاهَدُونَ اشتعالَ النارِ فيه فيما الصخرة التي تجلِسُونَ عليها ينهار ما تحنها فتسقطونَ أنتُم في قعر هذا الوادي .

والقرآن يوضِح أنَّ هذِه هي حقيقة (تأثيرِ) النزاع ، ويؤكّد أنَّ الْأَلفة والمودَّة هي إحدى النعم العظيمة ، ويُذكِّرُ المسلِمينَ بِمَنَّ الله ـ تعالى ـ عليهم بِها : ـ

﴿ وآعْتَصِمُ وا بِحَبْلِ الله جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وآذَكُر وا نعمةَ الله عليكُم إِذْ كنتم أَعداءً فألَّفَ بينَ قلوبِكُم فأصبحتُم بنعمتِه إِخواناً وكنتم على شَفَا حُفْرةٍ مِنَ النارِ ، فأنقذكم منها كذلِك يُبيِّنُ الله لكم آياتِه لعلَّكُم تَهتَدُون ﴾(٩) .

الآيةُ الكريمةُ وإن كانت تخاطِب مسلمي صدرِ الإسلام ، لكنّها تتحدَّثُ لنا جميعاً ، وتَقُولُ - فيما يتعلّق بموضوع بحثنا - أنَّ على الزوجينِ الذين يعيشانِ في بيتٍ يَسودُهُ الائتِلافُ والمودَّةُ أَنْ يَشْكُرا الله كثيراً على ذلك ويدعواهُ - تعالى - لدوام ِ هذِه النعمة ، وعلى الزوج أن يشكر زوجتَه على إفعام البيت

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران / ١٠٣ .

بالعطف والمودّة فيما على الزوجة بدورها أن تُثْنِيَ دائماً عليهِ لِتَوافَر المحبّةِ واللهِ . والْأَلفةِ لديهِ .

ولو التزاماً شُكْرَ هذِه النعمةِ ليلاً ونهاراً ، لكانَ شُكرُهما قليلًا .

وعندما نَضُمُّ قانونَ تجسُّم العملِ والآيةَ التي قرأَتُها سابقاً يُصبِحُ المعنى هو أنَّ الزوجةَ السليطةَ اللسان والزوجَ السيِّىءَ الأخلاقِ وأنَّ الزوجين اللذينِ يتنازعان فيما بَيْنَهُما ـ والعياذ بالله ـ إنّما هم جالسونَ على حافةً النارِ! .

أَمَّا متى يَدْخلُونها ؟! .

الجواب بمجرد الموت .

(يُنقل) أَنَّ شخصاً سَقَطَ من شاهِقٍ وماتَ ، فرأُوهُ في عالَم الرؤيا وسأَلوه عن أحوالِه ، فقال : \_ يكفيكم أن أقولَ لكم : إني لم أرّ لا مَنكر ولا نكير ولا ضغطة القبر ، فبمجرد أن سقطتُ من ذلك الشاهي ، وقعتُ وسطَ جهنَّمَ !! .

أَيُّهَا السِّيَّدُ ، أَيُّتُها السِّيِّدة ، إِنَّ الدنيا تنقضي والذي يبقى أمرانٍ :

الأوّلُ: التضحية والتسامح والإيشار، فهي صفات تُكسِبُ الإنسانَ نورانيةً تجعلُه يتألق مثل القمر عندما يدخل صفّ المحشر، يجذب من في المحشر إليه.

والثَّاني : هو نعيمُ الجنَّة وعذابُ الجحيم .

أمًّا الدنيا ، فهي فانية .

والاختلافُ فيما بيننا بلغ درجةً أصبح معها المتجدّد أسواً مِن المتقـدِّم ِ ، والكاسِبُ أسواً مِن الموظّفِ وهذا أسوأ مِن سابِقِهِ .

فنرى هذا السيِّدَ الدكتور وقد وصل درجةً متقدِّمة من التخصُّص في عملِه وأخلاقُه الاجتماعية حسنة أيضاً ، ولكن عندما تفتح قلب زوجتِه تجدُّهُ لحراً من

الأَذى الذي ألْحَقَهُ بها على الرغم مِنْ علمِه وحُسْنِ سِيرَتِه خارجُ البيتِ! وتـرى مَيِّدَةً مُثَقَّفَةً مُتَحَضِّرةً حسنة التعامِل مع مثيلاتِها ، ولكن عندما تفتحَ قلبَ زوجِها تجدُها قد تحوَّلتْ فيهِ إلى عفريت!! .

يقول علماءُ النفس: إِنَّ الأمثلةَ المتداوَلةَ في المجتمع تكشفُ عن أفكارِهِ وهكذا هو الحالَ فخذوها بعين الاعتبار، وهنا أنقل لكم أحدَ الأمثالِ العامِّية في هذا الصدد، وهو أنَّ خطيباً طَلَبَ مِن الحاضِرينَ ـ وهو على المِنبرِ ـ أنْ يقومَ مَنْ كان منهم غيرَ راض عن زوجتِه، فقاموا جميعاً باستِثناءِ شخص واحد، فَشُر الخطيبُ لذلك ، وقال: الحمدُ لله ، فلقد عثرنا في هذا الاجتماع على زَوْج راض عن زوجتِه، وعندها ارتفعَ صوتُ هذا الرجلِ قائلًا: لا يا سيِّدي لا ، فأنا لا أُسْتَطيعُ القِيامَ ، لأنّ زوجتي قد كسرت رجلي !!

هذا هو حالُنا الآنَ ، فلا تجد زوجاً راضياً بـالكامـل عن زوجتِه ، كمـا لا تجد زوجةً راضيةً بالكامل عن زوجها .

تؤكسد رواياتُنسا أُنسه إذا وقع نسزاعُ بين اثنينِ من المسلمين بين زوج وزوجتِه ، فالواجبُ هو أن يتصالحا في اليوم الأوَّل ِ ، والمرسومُ هو أن يعتـذر الأصغَرُ إلى الكبيرِ ، أي : أنْ تعتذِرَ الزوجةُ حتى لو كان زوجُها هو المقصر .

فقد ورد في الحديثِ الشريفِ الأمرُ بالتصالُح ِ في اليومِ الأول ِ ، وإلا ففي اليومِ الأول ِ ، وإلا ففي اليومِ الثاني ، وإذا اعتذر الصغيرُ فبِها ، وإلا فليذهب الأكبرُ لِتُزَالَ الضغينةُ والحقدُ حتى لو كان الخطأُ المُرتكبُ كبيراً وصَدَرَ عنهُما كلِماتُ جارحة ـ والعِياذُ بالله ـ فعليهما التحلّي بالصفاء والتسامح ، ويتناسوا ما جرى .

وإذا لم يتصالحا في اليوم الثاني ، وَجَبَ ذلك حتماً في اليـوم ِ الثالِثِ ، وإلاّ تـرسّختِ الأضغانُ في قلبيهما ، وخرجـا من الإســـلام ، كمــا تؤكــد ذلـك

الأحاديث الشريفة التي روى الكليني ـ رحِمَه الله ـ أكثـر من عشرةٍ منهــا(١٠) ، وروى العلامة المجلِسيُّ أكثَر من ثلاثِينَ منها .

فإذا كنّا لا نهتمُّ بأُمرِ دُنيانا وأولادِنا ، فلنتدبرْ في هذِه الأحاديثِ الشريفةِ ، ونهتمّ بما تقولُه وما يُـوجِبُه إســــلامُنــا ـ في الأَقـــلِّ ـ ؛ يجِبُ أَن تُــزال هــــذِه النزاعاتُ ، فلما نتنازع إلى هذا الحد ؟! .

أَيُّها الزوجُ ؛ إذا كنتَ تتحملُ المشاقَّ في تـوفير الجـانب المادّي ، فـإنّ زوجَتكَ المسكينةَ تتحمَّلُ مثلَ ذلك في المنزل .

أيتها الزوجةُ ، إذا كان زوجُك لا يستطيع تلبيةَ كلِّ ما ترغبين فيه ، فضعي نفسَك محلَّه لتعرِفي هل تستطيعين شِراءَ كلِّ ما تريدِينَه مِنْ ذَهَبٍ وملابِس؟! .

إذن لماذا النزاعُ والتعنيفُ والضجرُ والتهاجرُ والصُّراخ ؟! .

أُقسِمُ عليكما بالله أن تقوما بالتشاورِ فيما بينكما ـ عندما تُريدان تقديم حِهازَ عُرْسِ ابنتِكما ـ والتفكير بهدوءِ أعصابٍ لتعرِفا ما الذي يجِبُ عملُه ـ دونَ تعنيفٍ مُتبادَل ٍ ـ فتهيئةُ هذا الجِهازِ بِبالغ ِ المشقَّةِ والأذىٰ تُفْقِدُه البركة .

<sup>(</sup>١٠) الأصول من الكافي ج ٢ ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الهجرة .

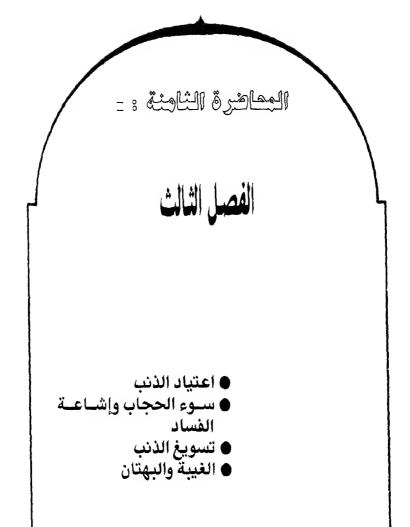



#### • اعتياد الذنب

( إرتكابُ ) المعصيةِ في البيتِ من العواملِ المؤدِّيةِ إلى قطعِ الألطافِ الإلهيَّة عن الشخصِ أو البيتِ .

والذنوبُ أقسامٌ ، ـ فمنها الكبائرُ والصغائر ، وهذا ليس موردَ بحثِنا الآن ، ومنها المستمرّة وغيرها ، بمعنى أنَّ الإنسانَ مرّةً يصدرُ عنهُ ذنبٌ ، كأنْ يكذِبَ ـ والعياذُ بالله ـ أحياناً وهذا عمل غير صالح تجبُ التوبةُ منه ومعالجتُه . ولكن قد يكون مستمرّاً فيهِ ، فمثلًا يكذِبُ ويغتابُ ويُثيرُ الشائعاتِ ويظلم ، وهكذا كلَّ يومٍ .

وهذا الاستمرارُ في المعصيةِ يشكِّلُ حالةً خطيرةً يُبيِّن القرآنُ الكريم شدة خطرها في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤًا السُّؤَىٰ أَن كَذَّبُوا بِآياتِ اللهُ وكانُوا بِها يَسْتَهزؤُون ﴾ (١) .

فليحذر الذين يُصِرُّون على المعاصِي أن ينجر حالُهم إلى إنكارِ كلِّ شيءٍ وتكذيبِ المِنبرِ والمحرابِ وما يقولُه العلماء ، فيحسبه خرافات ، ويوضح الإمام الصادق ( عليه السلام ) في العديد من الروايات أنه : ـ « إذا أذنبَ الرجلُ خَرَجَ في قلبِه نكتةً سَوداءُ ، فإنْ تابَ آنمّحتْ وإن زادَ زادتْ ، حتى تغِلبَ على قلبِه ،

<sup>(</sup>١) سورة الروم / ١٠ .

فلا يُفْلِح بعدَها أبداً "٢) .

لذا أطلبٌ منكم جميعاً أن تجتنبوا الذنوبَ في حياتِكم أصلاً وإذا صَدَرَ عنكم ذنبٌ ، فتداركوا الأمر فوراً وآحذَروا الاستمرار في الذنب .

وهناك تقسيم آخَرُ للذنوبِ هو أنَّها ـ مرَّةً ـ تؤدِّي إلى إثارةِ قلبِ الإنسان ، فمشلًا إذا نظر نظرةً محرَّمةً إلى أحدٍ ، أو اغتـابَ أحداً أو كَـذَبَ ، أثـارَ ذلـك صِراعاً داخلياً لديهِ ، وهذِه الحالةُ تعبَّر عن أن هناك تهيُّباً داخِلياً مِنَ الذَّنْبِ .

ومرَّةً أُخرى تزول هذهِ الحالة من التهيَّب من الذنب ، ويُصبح الحالُ أسوأ مِن المداومةِ على الذنبِ لأنَّ التوبَـة هنا صعبـةٌ جداً ، فيمـا أنَّ المداوم على الذنبِ قد يتوفَّق للتوبةِ بصورةٍ أيسر .

# ● سوء الحجاب وإشاعة الفساد:

ولتوضيح ذلك ( نطرح المثال التالي ) نلاحظ مرةً أن إمرأةً تتجاهَـلُ التزامَ الحِجابِ الصحيح ِ في حفل ِ زواج ٍ وهي تعلمُ أنّ ذلك عمل غير صحيح .

وعندما ينتهي الحفل تتوبُ عنه وتبكي ويحدث لديها صراعٌ داخلي .

ونلاحظُ في حالةٍ أُخرى أنَّ عدمَ التِزامِ الحجابِ الصحيح يتحوّل لديها - تدريجياً - إلى أمرٍ مُعْتادٍ ، فيصبح عملُها أسواً مِنَ الزِّنا حتى لو كانت - فرضاً عفيفة تتأذَّى من اسم الزِّنا وتعنف من يرتكب هذا العملَ القبيحَ ، لكنها نفسها تقوم - والعياذ بالله - بما هو أسوأ مِنهُ عندما تخرجُ متبرِّجةً مُبدِيةً زينتها ترتدي قميصاً بأكمام قصيرة وجوربِ يشفُ عن ساقيها ، وتدخل على هذه الهيئة إلى دكانِ البائع ، وتتحدَّثُ وتضحكُ معه . فهذا العملُ أسوأ من الزنا ، لأنَّ فيه إشاعةً للفحشاء .

<sup>(</sup>٢) الأصول من الكافي ج ٢ ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الذنوب الحديث رقم ١٣ .

وذنب هـذِه أكبرُ من نفسِ الفـاحشةِ ، يقـول ـ تعـالى ـ : ـ ﴿ إِنَّ الَّـذِينَ يُحِبُّــونَ أَن تَشِيعَ الْفَــاحِشَـةُ في الَّــذِينَ آمَنُـوا لَهُمْ عَــذَابٌ أَلِيمٌ في الــدُّنْيَــا والآخِرَةِ ﴾(٣) .

فالشابُّ الذي يُحبُّ النظرَ إلى غيرِ المحارمِ من النساء ، والكاسبُ الذي يرغبُ في مُمازَحَتِهنَّ والضحكِ معهن إنَّما يُحِبُّ أن تَشِيعَ الفاحشةُ .

ولهذا العمل نوعانِ مِن العذابِ : الأُوّلُ : في الدنيا ، وهو أَنْ يبتلِيَ مثل هذا الشخص بالفاحشةِ ( في الدنيا ) ؛ والآخر في الآخرة وهو عذاب جهنم .

وإشاعةُ الفاحشةِ أسوأُ مِنَ الوقوعِ فيها على الرغم مِن أَنَّ الزِّنا ذنبُ عظيمٌ إلى درجةِ أَنَّ القرآن الكريم يقولُ عنه : \_ ﴿ وَمَنْ يَفْعَسَلْ ذَلِكَ يَلْقَ الْأَلَاكُ عَلْمَ اللهِ وَمَنْ يَفْعَسَلْ ذَلِكَ يَلْقَ الْأَمَا ﴾ (٤) .

فالزاني والزانية مصيرُهما جهنّم ، وهناك أيضاً تكسوهم الذّلّةُ والعارُ ، ونقرأ في الأحاديثِ الشريفةِ أن لعوراتِهم رِيحاً نتنة للغاية تخرج منها ، فيتأذى منها أهلُ النّار(٥) .

وإشاعة الفاحشة أسوأ من ذلك ، كأنْ تخرُجَ المرأة ـ متبرجةً متزيّنةً بجورَبٍ لا يستر ساقيها وقميص بأكمام قصيرة ـ إلى الشارع ، فتُعلَّمُ الأُخرَياتِ هذا السلوكَ القبيح ، وتلخَل بهذه الحالة إلى دكانِ البائع ، وهذا يُمازِحُها ويُحادِثُها بدلاً من أن يعبس بِوجْهِها ويطردها نهياً لها عن هذا المنكر .

والقرآنُ الكريم يؤكد أن هذا العملَ المُشِيعَ المروِّجَ للفاحِشةِ أُسوأُ من ذنب الفاحشةِ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور / ١٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان / ٦٨ .

 <sup>(</sup>٥) ورد ذلك في حديث المعراج وفي خطبة الرسول الجامعة لعقاب الأعمال التي يرويها الشيخ
 الصدوق في نهاية كتاب « ثواب الأعمال وعقاب الأعمال » .

نرى أحياناً نساءً مُوقَّراتٍ عفيفاتٍ لكنهن فقدن حالة التهيَّبِ من الـذنب ، واعتدنَ عَدَمَ مُراعاةِ الحِجابِ في حضورِ غيرِ المحارِم ِ فتجلس إحداهُنَّ مثلًا مع شقيقِ زوجِها وتُحادِثُه وتُمازِحُهُ وهي متزيِّنة غير مراعيةٍ للحجابِ الكامل ِ .

وهـذِه الحالـةُ تشتمل على المخـاطرِ ، فتجبُ التـوبةُ من هـذا الـذنبِ ، وعليهِن تدارك تبعاته ، وويلٌ لِمَن فَقَدَ حالةَ التهيَّبِ مِنَ الذنب .

أرجو من الأزواج والزوجات أن لا يسمحوا بِخُروج النساء بِجَوارِبَ شَفَّافةٍ خاصَّةً مع حلول فصل الصيف ، فهذه الحالة هي مصداق لما قالَه أمير المؤمنين (عليه السلام) للأصبغ بن نباتة بشأن مجيء زمانٍ على أُمَّة الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) تخرج فيه النساء : - «كاسيات عاريات »(٢) ثم يذكر (عليه السلام) أنَّ هذا الزمن هو زمنُ الفِتنة «شرُّ الأزمنة » وأن هذه النسوة خالدات في جهنَّم ، فاحذرن هذه العاقبة ، والتزمن بارتداء ما يَسْتُرُ مِن اللِباسِ حتى لو استلزم الأمر ارتداء جَوْرَبَيْنِ ، ولا تخرجن بقميص ذي أكمام قصيرة .

فَــَإِمَّا أَنْ تَسْتَبَــُدَلَنَّه بَغْيَــُره ، وإمَّا أَنْ تَسْتَــرَنَّ مَا ظَهِــَر مَن الذَراعينِ بــأكمام إ إضافيَّةٍ .

والتزمنَ بالعِفَّةِ ـ بصورةٍ كاملة ـ خلال تعاملكن مع الباعة . والأهم من ذلك أرجو من السيدات والسادة أن يلتزمن الجدَّ في التعامُل ِ فيما بينَهُم .

إحدى الصفاتِ البارزةِ للسيدة المحترمةِ وللمؤمنةِ هي أنَّها تتعاملُ بغايةِ الجديةِ مع غيرِ محارِمها ، فالمِزاحُ والتبسُّمُ هنا خطأً .

في آخرِ خطبةٍ خطبَها رسولُ الله ( صلَّى الله عليه وآله ) قبل وفاتِه قال :

 <sup>(</sup>٦) وسائل الشيعة ج ١٤ ص ١٩ ؛ ونص الحديث هو : - لا يَظْهَرُ في آخر الـزمانِ وآفتـرابِ الساعـةِ وهو شَرَّ الأزمِنةِ نسوةٌ كاشفاتٌ عارِياتٌ مُتبرَّجاتٌ مِنَ الدينِ خارجـات في الفِتَنِ داخلات مـاثلاتٍ إلى الشهواتِ ، مسرعات إلى اللَّذَات ، مستحلات المُحرَمات ، في جَهنَّم خالِدات » . .

« . . . ومَن فاكَهَ امرأةً لا يملِكُها حُبِس بكلِّ كلِمةٍ كلَّمها في الدُّنيا ألفَ عام ( في النارِ ) .

والمرأة إذا طاوعتِ الرجلَ فآلتَزمَها أو قبَّلَها أو باشَرَها حَراماً أو فاكهها أو أصابَ مِنها فاحشةً ، فعليها مِنَ الوِزْرِ ما على الرجل . . . »(٧) .

وليحذر الكسبةُ مِمّا يقولون (في التحادث مع النساء) ، فالمالُ الذي يكسبونه عن هذا الطريق عديم البركة ، وهو يسلُبُ البركة من البيتِ الذي يُصرف فيه .

## • تسويغ الذنب:

وهناك تقسيم آخر للتعامل مع الذنب ، فمرةً يُذنِبُ الإنسان ويعترفُ بأنَّ ما آرتكبه ذَنْبُ ، ولكن تارةً يُسوِّعُ ذَنْبَهُ ، وهنا مكمن الخطر الأكبر ؛ كأن ترى المرأة أن التحضُّر في إظهار (زينة) وجهها ، وأنّ علامة الثقافة هي ارتداءُ الجَوْرَبِ الفاضِحِ أو الاختِلاط بين الرجال والنساء أو التحادث والمزاح بين الرجل والمرأة (من غير المحارم) .

وقد يُوجِّهُ الإنسانُ الغِيبة \_ والعيادُ بالله \_ بأنها «غيبةُ ثوريةٌ » أو «حزب اللهية » ، أو أن يُوجِّه الاتهاماتِ ويَحْسَبه عملاً ثوريّاً ، وليس معصية ، بل يتوهم أن له عليه أجراً !! يقوم بترويج الإشاعات ، ويحسب أن ذلك من السياسة و « أننا يجب أن نكونَ ساسة » !! فيرد الموارد المشؤومة بهذا التسويغ ودعوى الثورة والسياسة .

وهذا خطرٌ أشدُّ مِن كلِّ الأخطارِ .

أطلبُ منكم اجتنابَ الذنب بصورةِ كاملةٍ صَغِيرةً وكبيرةً فالذنبُ هو مطلقاً \_ عامل السقوط .

<sup>(</sup>٧) عقاب الأعمال للشيخ الصدوق ص ٣٣٤ .

وأَهَمُّ من ذلِك هو أَنْ أَطلُبَ مِنكم أَن لا تسمحوا بزوال ِحُالةِ التهيَّب من الذنبِ منكم حتى لو أذنبتُم ، فخطيرٌ جداً عليكم أَن تقعوا بذلك في مهاوي الذنوب .

فأرجوكم أن لا تعمدوا إلى تسويغ الذنب \_ إذا وقعتُم فيه وزالت منكم حالةُ التهيَّب منه \_ فهذا التسويغُ يجلبُ عليكم أخطاراً عظيمةً ، لأنَّه يَصُدُّ الإنسان عن التوبةِ ويحرمه من شفاعةِ أهل البيت (عليهم السلام) ، « وهذه هي مقدمة البحث » .

يُؤسِفُني أَن أَقولَ أَنَّ ذَنْبَ الغِيبةِ والبُهتانِ وإثارة الإشاعات موجودة في منازل الجميع \_ الكسبة والموظفين المقدّسِينَ وغيرهم مِنْ ثوريين وغيرهم وغيرهم من ثوريين وغيرهم وهو ذنبٌ عظيم زال التهيّب منه من القلوب ، بل قد تطرح له العديد التسويغات!!

ولو بكينا جميعاً على هذِه المصيبةِ دماً ، لكان الأَمْرُ جديراً بذلك .

هناك بيوتُ فيها موسيقى وغناء وصورٌ مستهجنة مثيرة للشهواتِ ، وتُعرض فيها أفلامٌ فيديوئية من هذا القبيل .

وهذا لا يتعلُّق بموضوع ِ بحثِنا ( لهذا اليوم ِ ) .

ويكفي هنا أن أقول ؛ ويلٌ لمثل هذه البيوت ، فهذا ما يقولُه الإمامُ الصادِقُ (عليه السلام) ، إذ يُروى أنَّه قد جاءه رجلٌ لم يكن في بيتِه رقصٌ وغناء ، بل كان ذلك يحدث في بيتِ جيرانِه فقال لـلإمام : - « بـأبي وأُمّي إني أدخُلَ كنيفاً لي ولي جيرانٌ وعِندَهُم جَوَارٍ يتغنين ويضربنَ بالعُودِ ، فربما أطَلْتُ الجُلوسَ استِماعاً مِنِي لهنَّ . فقال : لا تفعل .

فقـال الرجـل : والله ما هـو شيءٌ آتيه بـرجلي ، إنّما هـو سمَـاعٌ أُسمَعُـهُ بأُذني . فقال له : أما سمِعْتَ الله يقول : ﴿ إِنَّ السمعَ والبَصَرَ والفُؤادَ كُلَّ أُولئكَ كَانَ عنهُ مسؤولًا ﴾ .

قال : بلىٰ والله ، فكأني لم أسمعْ هذِه الآية قط من كتابِ الله من عجمي ولا من عربي ، إِنِّي لا أعود إن شاءَ الله ، وإِنِّي أستغفِرُ الله .

فقال (ع) له : - « قم فآغتَسِلْ (غِسْلَ التوبة) وصَلِّ ما بدا لك ، فإنَّكَ كنتَ مقيماً على أمرٍ عظيم ما كان أسوأ حالِك لومِتَّ على ذلِك ، آحمِدَ الله وسَلْهُ التوبة من كلِّ ما يكره إلّا القبيح ، والقبيح دعه لأهلِه فإن لكلًّ أهلًا »(^) .

فشيعة الإمام ليس أهل طربٍ وغناءٍ وصُورٍ شهويَّة مبتذلة ، وويل للبيت الذي فيه مثلُ ذلك ، وويل للأطفال الذين يكبرون فيه ، فتأثيرُه السِّيءُ يتحدَّث عنه علماء النفس والإسلام يؤكِّدُ ذلك ، فمثل هذا البيتِ تكثرُ فيه الشياطينُ ، وتنعدم فيه بركة الله ورحمتُه وملائكتُه ، كما يخبر عن ذلك الرسولُ الأكرمُ (صلّى الله عليه وآله) .

## • الغيبة والبهتان:

يُؤسفني أن أقول: إِنَّ قليلاً ما تجِدُ شخصاً أو بيتاً غير مبتلى بالغيبةِ والبُهتان وتوجيهُ الإشاعةِ والكذب، وهِي مِن كبائرِ الذنوبِ، والانتِقاص حضوراً وغِياباً \_ ذنبٌ عظيم يقوّلُ عنهُ القرآنُ الكريم: \_ ﴿ وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَهُ لَمَزَةٍ ﴾ (٩) .

ومن مصاديقِ ذلك أن تطبُخَ المرأةُ طعاماً فيسخر زوجُها منه لأنَّه لم يُعجِبْه ، أو أن يجلُبَ هو شيئاً اشتراهُ مِنَ السوقِ فتسخر منهُ لكونِه لم يُعْجِبها ،

<sup>(</sup>٨) سفينة البحار للشيخ القمي ج ٢ ص ٣٢٨

<sup>(</sup>٩) سورة الهمزة / ١ .

وهذا السلوك يُحذِّرُ منهُ القرآنُ الكريمُ ، ويُبيِّن أَنَّ عاقِبَتَه الاحتراق بنــارٍ مُوقَـدَةٍ يَشْوي عذابُها الجُلُودَ والعِظام .

أُمَّا الغيبةُ ، فيعتبرها القرآنُ أَكْلَ لَحمِ الأَخِ المؤمنِ وهُــوَ مَيِّت ، فاجتنبوها .

وواضحٌ أنَّ البيتَ الذي يشهدُ أكلَ لحم ِ الأمواتِ ، وتعيش فيهِ الكلابُ تهجُره البركةُ والطافُ الله ورعايتُه فلا قدسيةَ له .

روي عن الإمام الحسين ( عليه السلام ) حديثاً يرويـه صـاحبُ كتـابِ ( تُحَفِ العُقـولِ ) عن الإمام ِ السجّـادِ ( عليه السـلام ) أيضاً ، وهـو قصيـرٌ في لَفْظه عظيمٌ في معناه ، وهو : ـ « كُفَّ عَنِ الغِيبةِ ، فإنّها إدامُ كلابِ النّار » .

ومعناه هو أَنْ يا أَيتُها السيدةُ ويا أَيُّها السيدُ ، إِنَّ تَكرارَ الوقوعِ في الغِيبةِ يجعلها ملكةً فيك ، فتعتادها وتُصبح صفةً ملازِمةً لك ، وتُحوِّلَ هُويَّمَكَ الإنسانيةَ إلى هويةِ كلبٍ يذهب إلى جهنَّمَ ، وعندما يَسْتَطْعِمُ يكونُ طعامَهُ هو نفس الغيبةِ التي كان يرتكِبُها في الدنيا ، أي : يأكُلُ نفس اللحم المتعفِّن النارِيّ يُقدم له هناك وعليه أن يأكلُه ! .

وأيُ بيتٍ ـ ويا للأسف ـ يخلو من الغِيبةِ والسخرية ؟! فيا أيها الأب لا تَسْخَرْ مِن أَطفالِك ولا تهنهُم ، بل احترمْهُم .

ويا أيتها الزوجة احترمي زوجَك ، ويا أيها الزوج احترم زوجتَك .

واعلموا أنكم إذا تبادلتم الإساءاتِ ، ووقعتم في ارتكابِ الغيبةِ زالتُ عنكمُ حالةُ التهيَّبِ من هذهِ المعصيةِ واعتدتمُ وها ، وحينشذٍ تزولُ هُ وِيُتُكم الإنسانيَّةُ ـ بِحَسَبِ قانونِ تجسم الأعمال ـ وتتحولون إلى صورة وحوش ٍ : ـ « الغيبةُ إدامُ كلابِ النار » .

والأسوأُ مِنَ الغيبةِ البهتانُ ، وهو أَنْ تقولَ في شخص ما ليسَ فيه سواءٌ في غيبتِه أو حضورِه ، والفرقُ بينَه وبينَ الغيبةِ هو أَنَّ البهتانَ ذكرك عيباً لشخص هو

بريءٌ مِنه .

أمَّا الغيبة ، فهو ذكرُك عَيْبَهُ في غيبتِه .

أمَّا اللَّمَزُ ، فهو تعييرُك الآخرِين .

وتسويغُ الغيبةِ بأن العيبَ موجود في الشخصِ المذكور ، فهو منطِقُ العوامِ (والجهلة) ، وهو من تسويلاتِ الشيطان ، فإذا كان العيبُ فيه حقّاً وذكرتَه للآخرِين ، فهذه غيبةٌ تصبح بارتكابِها كَلْباً وإن لم يكن فيه ، فهو بهتان وذنبُه يتحدّث عنه القرآنُ الكريم فيقول : - ﴿ إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ اللَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُون بِآيَاتِ الله وأَوْلَئِكَ هُمُ الكَاذِبُونَ ﴾ (١٠) .

فه و ذنبٌ يخرجُ عن الإيمانِ ، يقول الإمام الصادق (عليه السلام) : ـ « . . . مَن بَهَتَ مؤمناً أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله ـ تعالى ـ على تلِّ مِن نارٍ ، حتى يَخْرُجَ مِمّا قال فيه »(١١) .

وفي رواية الكافي عن الصادق : \_ « مَنْ بهتَ مؤمناً أو مؤمنةً بما ليس فيه بعثه الله في طينة خبال م حتى يَخْرُجَ مِمًّا قال .

قلت ( الراوي ) : \_ وما طِينة خبال ؟ .

قال : صديد يخرجُ مِن فروج ِ المُومِسات »(١٢) .

ومع الأسف فإنّ هـ في المعاصِي كثيرةً في بيوتِنا ، فهي ـ بِحَسَبِ قانـونِ تجسُمِ الأعمالِ ـ بيوتُ ملأى مِن القيح ِ والـدم ِ ، وإن كنتم لا ترونها ، فكثيرة

<sup>(</sup>١٠) سورة النحل / ١٠٥ .

<sup>(</sup>١١) سفينة البحارج ١ ص ١١١ ..

ر ١٢) أصول الكافي ج ٢ ، كتاب الإيمان والكفر « باب الغيبة والبهت » الحديث ٥ ، وما ذكره الشيخ في المحاضرة هو جمع بين هذا الحديث والذي سبقه وحديث ثالث ينقله الفيض في المحجة البيضاء نقلًا عن الشيخ الصدوق (ج ٥ ص ٢٥٤) وفيه : - « . . . وكشف الله عورته على رؤوس الخلائق » . . .

هي الأشياء التي يسمعُها ويراها أصحابُ البصائرِ فقط ، فآحذروا أن تُشاهِدَ الملائكةُ القيح والدم بدلاً مِنَ القدسيةِ ، إذا نظرت إلى بيوتكم ، وهذا القيحُ والدمُ هو محصول أعمالِكم في الدُّنيا ، وسيظهر لكم يوم القيامةِ ما لم تُزيلُوه بالتوبة ، وفي ذلِكَ اليومِ سَيكون بَصَرُ الجميعِ «حديد» وسيرونكم ـ كما ترون أنفُسكم \_ واقفين على تِلال مِن القَيْح والدم .

لا تُروِّجوا الإشاعاتِ بقبولِ أو نقل ِ شيءٍ دونما دليل ؟! .

ومَنْ مِنّا يجرؤُ على الادعاءِ بعدم الوقوع في ذلِك ، وهذا ما لا يستطيع ادّعاءَهُ الآنَ حتى المقدّسون الملتزمون ، فليس لدينا لِسانٌ يصومُ عن ذلك .

وأقسِمُ بالله أنَّ مِن الواجبِ أن نبكيَ على هذِه المصائبِ دَمَاً ، فهي ذنبٌ كبيرٌ مغفولٌ عنه كما يؤكّد ذلِك القرآنُ الكريم قائلًا : ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِناً وَهُوَ عِندَ اللهُ عَظِيمٌ ﴾ (١٣) .

فهـذا القبولُ والنقـلُ لما ليسَ لنـا بهِ علمٌ هـو عندَ الله عـظيم ، وإن كــان إعتيادُنا له جَعَلَهُ هيّناً عندَنا ، والقرآن ينهانا عن اتّباع الشكّ والظنّ .

فليكن استماعُك وقبولُك ونقلُك لقول مقروناً بالاستبدلال ، وإلاَّ ستتعرض حواسُك تلك للاستجوابِ يومَ القيامةِ ، وستشهدُ عليك ، يقول يتعالى ـ : ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ﴾ (١٤) ويقول تعالى : \_ ﴿ آلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا كَانُ وَيَقُولُ يَكْسِبُونَ ﴾ (١٥) .

<sup>(</sup>١٣) سورة النور / ١٥ .

<sup>(</sup>١٤) سورة الإسراء / ٣٦.

<sup>(</sup>١٥) سورة يس / ٦٥ .

فهذِه الحواسُّ ستَشْهَدُ على الإنسانِ يومَ القيامةِ ، وتقولُ له : ـ أنتَ الذي اغتبتَ ، واستمعتَ للغيبةِ ، وأَنْتَ الـذي ارتكبتَ البهتـانَ وقبلتَـه عنــدمـا نقله الآخرون ، وأَنتَ الذي وقعتَ في ترويج ِ الإشاعات .

لا ترتكبوا هٰذِه المعاصِيَ ، وفكروا بسبيلٍ لِمُعالجتِها .

يجب أن يكون الرجلُ صادقاً في تعامُلِه مع زوجتِه ، وكذلك يجب أن يكون حالُها في تعامُلِه معه ، فلا ينبغي أن تشهدَ حياتُكم وبيتُكم الكَلْبَ ، فإنَّه إذا حلَّ في بيتٍ هَجَرتْهُ الملائكةُ ، بل لَعَنتْهُ ، فقد وردَ في الأحاديثِ الشريفةِ : ( . . إذا كَذَبَ المؤمنُ ـ من غيرِ عُذْرٍ ـ لَعَنهُ سبعونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، وخَرَجَ مِن قلبِه نَتَنٌ ، حتّى يبلُغَ العرش ، ويلعنه حَمَلةُ العَرْش »(١٦) .

فيا أيتها الزوجةُ احذَرِي الكَذِبَ على زوجِك .

ويا أيها الزوجُ احذرِ الكَذِبَ على زوجتِك .

والْأَهَمُّ هــو الحَذَرُ مِن أن تكــذِبا على أطفــالِكُما ، فــإذا قلتمــا لهم شيئــاً فآعملُوا به ، واحذروا أن تعِدُوهما وعوداً كاذبة .

تَحَلَّيا بالصراحةِ والصدقِ إذا أردتما أن يكون موقفكما يومَ القيامةِ مـوقِفَ المسلِمِ الخقيقي .

تَعساً للبيتِ الذي يسودُهُ النفاقُ ، ويكذِبُ فيهِ الـزوجانِ أحــدهما على الآخــر ، فهو مِشلُ المستنقع المتعفِّن تنـظر إليهِ المــلائكةُ ، وتلعنـه وتلعن رَجُلَهُ وامرأتُه ، لأنَّهما مُسلمانِ ويكذِبان !! .

والقرآنُ الكريمُ يقول : \_ ﴿ فَآجْتَنِبُـوا الرَّجْسَ مِنَ الأُوثَـانِ وَآجْتَنِبُواَ قَـوْلَ الزَّورِ ﴾ (١٧) .

<sup>(</sup>١٦) سفينة البحارج ٢ ص ٤٧٤ .

<sup>(</sup>١٧) سورة الحج / ٣٠.

فهو يقرن الكذب بعبادة الأوثان ، ومع الأسف فإنّ الكذب منتشرٌ بكثرةٍ في بيوتِنا وأسواقِنا وتجارتِنا ومكاسِنِنا وشوارِعِنا . وملعونُ القَسَم (اليمين) الكاذب، والمدينةُ التي ينتشِرُ فيها الكذبُ تصل رائحتُها العفنةُ إلى السماءِ ، فتلعنها الملائكةُ .

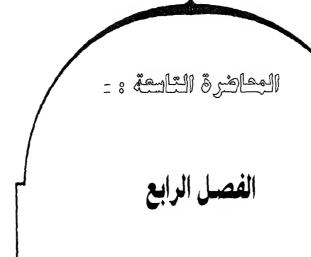

- نكوين الأسرةالغيرة والحياءتربية الجيل الصالح

### ● تكوين الأسرة:

أنهينا ثلاثة فصول من موضوع بحثنا عن « أخلاقِ الأسرةِ » والفصل الرابع يدور حول تكوين الأسرة وفوائده بِحَسَبِ الرؤيةِ الإسلامية ؛ وهو موضوع مفيدٌ وقيمٌ للغاية . وأملي أن نعالج خلال هذا الفصل إحدى العقد ( الأمراض ) الاجتماعية .

ولتكوين الأسرة فوائد كثيرة يصغر في مقابلها كثيراً أمر تلبية الغريزة المجنسية على الرغم من أنّ إرضاء ها (إشباعها) مهم للغاية ، كما عرفنا ذلك في البحوث السابقة ، فقد أوضحنا أنَّ قتلَ النفس الأمَّارة - بمعنى قتل الميول والرغبات (الفطرية) ومنها الغريزة الجنسية - ، أمر يرفضه الإسلام فهو يوجب إرضاء ها ، لكنّ فائدة ذلك ضئيلة مقارنة بفوائد تكوين الأسرة ، وأوَّلها إشباع المحاجة الفطريَّة لذلك ، وهذه فائدة مهمة ، فآختِصاص المرأة برجل معين ، واختِصاص الرجل بامرأة معينة وأطفال معينين هو أمر طبيعي (فطري) .

وقد ظهر مُنذُ أن وطىء الإنسان الكرة الأرضية ، فكان في البداية وقد ظهر مُنذُ أن وطىء الإنسان الكرة الأرضية ، فكان في البداية ( أُسرةُ ) آدم وحوّاء ( عليهما السلام ) ومازالت هذه الظاهرة الفطريّة حيةً إلى الآن .

ويقرر الإسلام ثواباً عظيماً للأسرةِ التي تستطيع تقديم جبل سالم وأولادٍ صالحين للمجتمع ، وقد لا يكون هناك ثوابٌ أعظم منه . وفي القرآن الكريم آيةٌ تتحدَّثُ عن قيمةِ الإنسان ، فتقول : \_

﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسِ جَمِيعاً ﴾(١) .

فالذي يقتل إنساناً دون سَبَ شرعيً ، فكأنما قَتَلَ كُلَّ مَن على الأرض مِن بني الإنسان ، ومَنْ يُنقِذُ إنساناً يشرِفُ على الموتِ ، فكأنما أحيا العالم أجمع ، هذا هو معنى ظاهر الآية .

ويذكر الإمام الصادق (عليه السلام) في ذيل الآية (٢) أحد البطون الدقيقة للآية الكريمةِ ، وهو أنَّ مَن أضلً إنساناً عن الصراطِ المستقيم ، فكأنَّما قتل الناس جميعاً وذلك لعظمة هذا الذنب .

وعلى العكس فمن أنقذ إنساناً من الضلال وجعلَه من الصالحين ، فكأنما أحيا الناس جميعاً .

وعليه فالإمام الصادق (عليه السلام) يأمرنا بالحذر من أن نُضِلَّ الآخَرِين بأقوالِنا ، ومِن أن نجعلَ أطفالَنا يَظُنّون السُّوءَ بعلماءِ الدِّين والمِحراب والمِنبر .

فلو فعلنا ذلك ، فكأنما قتلنا الناس جميعاً .

ويوضح (عليه السلام) أنَّ علينا الانتباهَ على ما نقولُ ونكتب وعلى سُلوكِنا، فلو استَطَعْنا هِدايةَ شَخْص ٍ إلىٰ الصَّراطِ المستقيم، فكأنما أحيينا الناس جميعاً.

واستناداً إلى تفسيرِ الإمامِ الصادق (عليه السلام) للآيةِ الكريمةِ يُصْبِحُ أحدُ مصاديقِ معنى الآية هو أنَّه لو استطاع زوجان تربية أولادٍ صالحين ، فإنَّ ثوابَهما على ذلك ثواب مَنْ أُ-مِا الناس جميعاً ، وليس ثواب مَن أُنشاً مَسْجِداً أو

<sup>(</sup>١) سورة المائدة / ٢٠

 <sup>(</sup>۲) راجع مثلاً نفسير البرهان للمحراني أو تفسير نور الثقلين

مدرسةً أَو أُحيا إِنساناً واحِداً أو اثنَيْنِ .

إذن فثواب تربية جيل سالم وتقديمه للمجتمع هـو أسمى من ثواب كـلً عمل آخر في الإسلام ؛ وهذا ما يمكن فِعْلُهُ بتكوينِ الْأسرة .

ويُؤكّد الكثيرُ من الأحاديث الشريفة المروية عن النبيِّ الأكرم والأئمة الطاهرين (صلواتُ الله عليهم أجمعين) أنَّ عملَ ابنِ آدمَ ينقطعُ بموته ، فلا يعود يستطيع القيام بما ينفعُه إلاّ أن يكونَ قد خلّف « الباقيات الصالحات » وأحدُ مصاديقِها الولدُ الصالِحُ (٣) ذكراً كان أم أُنثىٰ ، فلو صلّى سُجِّلَ لأبيهِ وأمّه مثلَ ما له من ثواب الصلاةِ .

ونفس الأمر يصدق لو صام أو خدم المجتمع أو قام بأيِّ عمل مِن أعمال ِ الخير ، فلوالديه مثل ما يُعطى له من الثواب .

ولذا يؤكِّد الإمام الصادق (عليه السلام) أنّ عملٌ مَن له ولـدٌ صالح لا ينقطع بموتِهِ .

ومن الأحاديث المشهورة بين السُّنَّةِ والشيعةِ الحديث الذي يرويه الشيخ الصدوق \_ رحمه الله \_ في كتاب « ثواب الأعمال » عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنَّه قال : \_ « أَيُّما عَبْدٍ مِن عِبادِ الله سَنَّ سُنَّةَ هَدَىً كَانَ لَهُ أَجرً مثل أَجرِ مَنْ عَمِلَ بذلِكَ مِن غير أن يَنْقُصَ مِن أُجورِهم شيءً »(1) .

ومن مصاديق ذلك بناء المساجد والمدارس والجسور ، وأي عمل عمراني ، ولكن أسمى هذه المصاديق تقديم أولادٍ صالحين للمجتمع .

فلهذا المصداقِ أجران: أجر نفس تقديم هؤلاء الصالحين للمجتمع ، .

 <sup>(</sup>٣) راجع مثلاً المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء ج ٣ ص ٦١ ، الوجه الشائلث من الفائدة الأولى
 من فوائد الزواج ، والحديث ورد مضمونه وبألفاظ متقاربة في المجاميع الروائية الشيعية
 والسنة . .

<sup>(</sup>٤) تجده أيضاً في بحار الأنوارج ٧١ ص ٢٥٨.

وأجرٌ يشملُ ثواباً مثل ثواب كل عمل خيرٍ يقومُ به الأولاد الصالحون من صلاةٍ وغيرها ، فلهؤلاء أجرٌ عليه ولآبائهم وأمهاتهم مثل ذلك ؛ ونظائر الحديث المتقدِّم كثيرة (وفيها حثُّ) للإنسانِ لكي يقومَ بتكوينِ الْأُسْرَةِ ويقدم أولاداً صالحين للمجتمع .

هـذا من زاوية الفـطرة وقد عـرفنا الإسـلام ـ ومُنذ اليـوم الأول ـ منسجماً بالكامل مع الفِطرة .

أما عدو الإنسانية ، فهو - ومُنذ البداية أيضاً - يسعى - وخاصة في العصر الحديث - إلى حرمانِ المجتمع من الجيل الصالح ، ووصلت به الوقاحة حدً تقديم منهج فلسفي لحرمانِ البشرِ مِن نظام تكوينِ الأسرةِ ، وهذا هو عملُ « المُفسِدِ في الأرض ِ » فهو ﴿ يهلك الحرث والنسل ﴾ على حَسَبِ المنطوق القرآني ، يقول - تعالى - : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ في الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا في قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُّ الخِصَامِ ﴾ (٥) .

فللبعضُ بيانٌ معسولٌ للغايةِ وبَراهينُهم تجذبُ العوامَّ بشدَّةٍ حتى إِنَّهم يُقدِّمون كتاباً ومنهجاً فلسفياً نظير ما فعلَه ماركس ودوركهيم ونيتشة وفرويد ، ويروِّج المستعمرون الشرقيون والغربيون بكثرة لهذِه المناهج ، ولكنّ الله يعلم ماذا يُضمرون من (نوايا شريرة) .

ثمَّ يوضح القرآن الكريم أنَّ هؤلاء هم أعداءُ البشرية ـ ولم يقل أعداء المسلمين وحسب : \_ ﴿ وَهُو الدُّ الخِصامِ ﴾ ، وبعد ذليك يذكر صفةً لهم ، وهي أنهم - إذا لم تكن لهم سلطة ـ أفسدوا في بيوتهم ومع أصدقائهم ، وإذا - استقوا فيصداقُهُم : - ﴿ وإذَا تَولَّى سَعَى في الأرضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثُ والنَّسْلَ وَاللهُ لاَ بُحِبُ الفَسَادَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة /٤٠٢.

<sup>(</sup>٦) سررة البقرة / ٢٠٥

فعملهم إذا تسلطوا هو إضلال الناس وإهلاك الحرث والنسل.

ولهذا معنيان أو مصداقان \_ بعبارةٍ أخرى \_ ، أحدهما : نظير المصداق الذي شاهدناه في ثورِتنا ، فإنَّ « الكلب الأميركي المدرّب » عندما أُطلق وجاء إلى إيران كان عملُه في كل قرية يدخلُها هو إبادة أهلِها ، حتى النساءِ والأطفال وتدمير كلِّ عمران ليس البيوت فقط ، بل حتى المساجد وحتى الأشجار والمزارع .

وهذا أحد معاني إهلاكِ الحرثِ والنسلِ الذي يتحدَّث عنه القرآن ، فلو تغلَّب صدامٌ وأمثالُه أو أسيادُه أو القوى الكبرى شرقيةً كانت أم غربيةً على شعبٍ ما ، وتسلطوا عليه ، لَذَأَبُوا على إضلال ِ الناس ِ وارتكابِ المجازر في صُفوفِهم وتدمير كلّ عمار .

أما المعنى الآخر ، فهو أنّ سعي هذه القوى المستكبرة المعادية للبشرية أمثال الحركة الصهيونية هو إفساد الجيل الحاضِرِ بِكشفِ الحجابِ أو تشويهه وإخراج المرأة بوضع مأساوي مبتذَل تحت شعار التحضر ليفسد الرجال أيضاً بذلك . وينغمسوا في شهواتِهم ويُدمِّروا جيلَ المستقبل أيضاً .

فمن الواضح أن الجيل المعاصر إذا فَسَدَ ودُمِّر ، فإنَّ الجيل المستقبلي سيفسد أيضاً .

من هنا تُكثِّفُ تلك القوى المستكبرةُ جهودَها ( الإفسادية ) على المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات والصغار ، فتبعدهم \_ بصورةٍ خاصة عن المنبر والمحراب وإذا لم تهتم بإفساد الجيل الحاضرِ خطَّطت لإفسادِ جيل المستقبل .

مدرسة « دوركهيم » تصل بها الوقاحة إلى إنكار الحاجة إلى تكوينِ الأُسْرةِ ، و« رسل » الفيلسوف الإنجليزي الذي يحسب له العالم حساباً خاصاً - وإن كان في رأينا لا يعرف شيئاً - يصل به جهله في آخرِ عُمُره إلىٰ تكرارِ

القول ِ بَأَنَّ تكوينَ الْأُسرةِ أُمَّ خاطيءٌ !! .

وهكذا كان حال فرعون : ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعاً يَسْتَضْعِفُ طَائفَةً مِّنْهُمْ \* يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ المَفْسِدِينَ ﴾ (٧) .

ففرعونُ كان مفسداً جلبَ بلاءً كبيراً على بني إسرائيل عندما تسلّط عليهم ، فأثار الاختلاف بينهم في البداية ، واستطاع بذلك أنْ يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم وهو ما يفسّره المفسرون عادةً بقطعه رؤوسَ الأطفال ، لكي لا يظهر موسى (عليه السلام) فيما كان يُبقي على البنات ، ولكنّ بعض المحقّقين وأهل القلب والذوق يقولون : إنَّ المعنى هو أنّه كان يقتل روح الإنسانية والرجولة لدى الذكور ، ويقتل الحياءَ لدى النساء فيُقدَّم للمجتمع فتيات دون حياء .

وعليه فإنَّ أحمد أعمال فرعون همو تدمير جيل المستقبل وإفقاد النساء الحياء .

وويل للزمنِ الذي تفقد فيه المرأةُ حياءَها ، فقد ذكرتِ الأحاديثُ الشريفةُ أنَّ ( الله ) قسم الحياء عشرة أقسام : تسعة منها للنساء وواحداً للرجال .

ولكن ويل للزمن الذي تفقد المرأة أقسام الحياء التسعة هذه ، فيصل حالها إلى التجرُّؤ على التعطُّرِ والخروجِ من المنزل أو أن تجولَ في الأزقّةِ والأسواق سافِرةً ، أي كاشفةً (قناعها) متزيّنة لا ترتدي جورباً أو ترتدي جورباً غيرَ ساترٍ ، وتتحدَّثُ مع الرجال وتُضاحِكُهم .

فويلٌ لهذا المجتمع ، وويلٌ لهذه المرأة .

إنَّ فرعون كان يقومُ بإبجادِ مثل ِ هذا الوضع ِ ، لكي يستطيع التسلُّط على

<sup>(</sup>Y) سورة القصص / ٤ .

الناس ويعزِّزُ سلطته ، فيخطط لمستقبل هذا الجيل بما يحقِّق له هذا الهدف .

وهذا ما يفعله الاستعماريون الآنَ أيضاً ، فهم يسعونَ عادةً لاستعمار جيل المستقبل ، وهذا ما يُمكّنُهم تحقيقُه إذا أزالوا الحياء عن النساء ، وأغرقوهن في الشهواتِ ، وانتزعوا الرجولة من الرجال بمعنى أن الرجل يشاهد أجنبياً (غير مَحْرَم) ينظرُ إلى ابنتِه نِظرةً شهوانيةً ، فلا يتأثّرُ أصلاً لذلك ، أو أنّه لا يتأثّرُ لخروج زوجتِه أو ابنتِه بجوربٍ خفيفٍ غيرِ ساتر ، بل يذهب هو لشراء مثل هذا الجوربِ لها ، أو أنّه يرى زوجته لا تهتم بسترِ نفسها ، وتتزين لغير زوجتها ، فلا يبالي بذلك ، وفي هذه الحالة تجبُ إقامة « الفاتحة » على مثل هذا المجتمع .

لقد جاء ظهور (سياسات) رضا خان المتجبِّر (في إيران) وطاغوت تركية (^) في آن واحدٍ ضِمن نفس سياقِ تلك الأهداف ونزع الحجاب عن النساء.

وفي البداية كان رضا خان المتجبر يدّعي بأنّه لم يكن يريد وصول النساء إلى تلك الحالة ( الانحرافية ) المبتذلة ، وكان يتمسّكُ في كلّ محفل بالقول « إنّ النساء أنفسَهن أردنَ ذلك ، وما أردتُه أنا نزع الملاءة فقط »!! .

كنتُ صغيراً \_ لعلي لم أتجاوز الأربعة أو الخمسة أعوام \_ عندما كان رضا خان يفعل تلك الأفعال ( الشنيعة ) في مختلف مدن إيران ، ومنها إصفهان ، كان الرجال الطاعنون في السنِّ يعترضون بالتماس ، فيجيب أولئك ( جلاوزة رضا خان ) بأنَّهم لا يُريدون بهم شرًا ، وكل ما يريدونه هو نـزع « المُلاءَةِ » عن

<sup>(</sup>٨) رضا خان ملك إيران الأسبق والذي جاء به الانجليز للحكم بداية هذا القرن واستبدلوا به حكم العائلة القاجارية، والمقصود من طاغوت تركيا هو «مصطفى أتاتورك» زعيم العلمنة والتغريب في تركيا وهو أيضاً من عملاء الإنجليز وقد نصبوه بعد أن أسقطوا دولة الخلافة العثمانية ؛ وقد نفذ الاثنان سياسات \_ إنجليزية متشابهة في إيران وتركيا بهدف إزالة الصبغة الإسلامية عنها . .

النساءِ وليرتدين ما شئن من أنواع الحجاب \_ باستثناء المُلاءَة \_ وهذا ما كان يريدُه رضا خان ، لأنَّ الإِنجليز كانوا يعرفون ماذا سيؤول إليهِ الحال بعد نزع المُلاءَة ، وقد أوصلوه بالفعل إلىٰ ما رأيتموهُ ، فقد كانت المرأةُ تخرج عاريةً إلى الشارع ، وتفتخر بذلك !! .

قرأتُ في إحدىٰ المجلّات ـ في زمن الطاغوت ـ ، أنّ ممثلةً سينمائية (إيرانية) ـ وهي فاسدةٌ بالكامل ـ كانت تجولُ في الشارع مع زوجِها ، فالتفّ حولها المصوّرون لالتقاطِ صورٍ لها وكان ما تلبسه أشبه بقميص النوم ، فتعمّدتْ فتح رباطِه ، فقام المصوِّرون بصنع حلقةٍ حولها ليستروها ، حتى اضطرّت إلى إغلاقِ رباطِ قميصِها ، فتوجّهت لزوجها ، وقالت : «وعجيبٌ أمرُ هذه (النجابةِ (الغيرة) الحمقاء) لدى هؤلاء المصوِّرين »!.

فكأنها تقول: إنَّها أُرادتِ التعرّي على الملأ ، ليلتقط لها المصوّرون صورةً . على هذِه الحالة ، لكنّ هؤلاءِ التفّوا حولها ، ومنعوها من ذلك!! .

لقد أوجد رضا شاه وحاكم تركيةَ هذا الفسادَ بأمرِ من الإنجليز .

وهذا هو فعل المستعمرين ، فرعون أو الإنجليز ، هامان أو أمرِيكة أو الاتحاد السوڤيتي أو غيرهم فهم جميعاً يعملون لإفسادِ جيلِ المستقبل .

فآحذروهم لأنهم يريدون إفساد الجميع ، والتَزِمُوا بـالعمل على وفق ما يُريدُه الإسلامُ والفطرة الإنسانية .

فالأجدر أن نفسًر قوله \_ تعالى \_ : ﴿ يُلَبِّحُ أَبِناءَهم وَيَسْتَحْي نِساءَهُمْ ﴾ على وفق المعنى المتقدِّم مثلما فَعَل بعضٌ من المحققين ، فيكون معناه أنَّ ما فعله فرعون أنَّه كان يقتل روح الرجولة في الأبناء والحياء لدى البنات ، فإذا كبُروا على ذلك استطاع التسلُّطُ عليهم .

واستناداً إلى ما تقدَّم لا تستغربوا ما تُلاحظونه في القرآنِ والأحاديثِ الشريفة من تأكيد مشدّدٍ لتكوينِ الأسرةِ ، فهي وعاء إيجادِ الجيل السالم ، وهذا

هو الذي يُحقِّق التطوّر ، ويهتمُّ بوضع مجتمعه ويوجد العمران ويطوّر العلوم بالاختراعات بالمِقدارِ الذي يثير الحسرة لدى الأجانب ، ولكن إذا فسد حقّق ما تريدُ الحركةُ الصهيونية التي تخطط للتسلُّطِ على العالَم ، حتّى لو قتلت ثلثي العالم ، كما تقول (أدبياتها).

ولتحقيق ذلك تعمل لترويج نظريات « دوركهيم » ـ وهو نفسه صهيوني ـ ونظريات ماركس ـ وهو يهودي أيضاً ـ وتوجد « الشيوعية الجنسية » ، وأفكار فرويد ـ وهو أيضاً يهودي ـ وأفكار « نيتشه » اليهودي أيضاً .

وعندما ندرس التيارات الغربية نجد مُؤَسِّسيها من الحزب الصهيوني وجميعُهم يهود ، وهدفها تدمير جيل المستقبل .

وعلى الطرف الآخريقف الإسلام ، ويقول لـك : إذا استطعتَ أَنْ تُقدِّمَ للمجتمع ابناً صالحاً وبنتاً عفيفة ، فثوابك عليه أعظم من ثـواب بناء مسجـد أو الحج أو أيّة عبادة أُخرى ، ولا ريب في ذلك ، فمثلًا الإسلام يفضل الذي يقدم طفلين صالحين للمجتمع لكنه لا يستطيع القيام بشيءٍ من أعمـال الخير تلك ، على الذي يقوم بعمل خيري ولا يستطيع تقديمَ طِفْلَينِ صالِحينِ للمجتمع .

وعليه أبارك للنساءِ اللواتي يقرنَ في بيوتِهن لتربيةِ أطفال صالحين للمجتمع ، فهُنَّ فضلاً عن كونِ حالِهنَّ هو حال المسرابط في الخط الأول لجبهاتِ القِتال ِ ، يُعتبر البيت مدرسةً لهن ، ولهنّ ثوابُ مَنْ أحيا الناس جميعاً (لتربيتهن الأطفال تربيةً صالحة ) ، ولذلك أرجوكم أيُّها الأزواجُ والزوجاتُ أنْ تلتزموا عرى المراقبة لتقديم أولادٍ صالحين للمجتمع .

## ● تربية الجيل الصالح:

الإسلام يُحدِّر كلا الزوجين من التفكير بشخص آخر غير زوجِهِ في أَثناءِ الجِماع ، كأنْ يفكِّر الرجلُ بامرأةٍ لا تحلّ عليه أو تفكِّر المرأةُ بغير زوجِها خلال ذلك \_ والعياذُ بالله \_ فهناك الكثير من الروايات تؤكد أنّ الطفل الناتج من ذلك إذا

فَسَد - كَأَنْ يصبح من الزناة - فلا يلوما إِلّا نَفْسَيْهِما ، بل إِنَّ الإسلامَ يهتَمُّ بِصَلاحِ الأطفالِ حتى إِنَّهُ ينهى عن الجِماع إذا كان طِفلُ العَشَرةِ أَيَّام مستيقظاً وهو في مَهْدِه ، ويأمر بالذهاب إلى غرفةٍ أُخرى ما لم يكن الطفلُ نائماً .

ويُحذِّر من أن يسمع أحدٌ أنفاسَكُم وحديثكم في تلك الحالة ، ويحذَّرُ من أن يشاهد وجوهكنَّ وأجسادكنَّ غير المحارم ومن غمز العيون ، فكلُّ ذلك يُؤثِّرُ في الجيل القادم (٩) .

إن الكاسب الذي يمازح ويضحك مع إمرأة أجنبية لا يمكنه أن يُقدِّم جيلاً صالحاً للمجتمع ، فليحذر ، فالإسلام يدق له أجراس الخطر ، ويدقها للمرأة التي لا تتورَّع عن أن يراها غير محارمها ، فعلينا جميعاً أن ننتبه على ما نقوم به ، فالإسلام يأمرك - إذا أردت التشيُّع - بتلاوة الأذان والإقامة والتكبير في الأذن اليمنى ثم اليسرى للطفل في اليوم الأول لولادتِه (١٠) ، ويأمر بأن تذيقة تربة الإمام الحسين (عليه السلام) قبل حليب الأمّ ، كما يأمُركَ بمراقبة (حليبة ) الطعام والحليب الذي تُعذّيه به - وحليب الأم مُهِمٌّ جداً في سلامة الطفل وسلامة قابلياتِه - كما أنّ حليّة الحليب والطعام مؤثّرة في ذلك .

ينبغي لنا الحَذَرُ ، فمثلًا لو كانت ألسِنتُنا بذيئةً ، فإنها تؤدّي إلى إصابة أطفالِنا بنفس ذلك ، فيقع إثْمُهم في ذلك علينا بقدر ما يُكتب في صحائف أعمالِهم ، وهذا ما يؤكّلُه الحديثُ الشريف المتقدم : \_ « مَنْ سَنّ سُنّةً سَنّاتًةً . . . . » .

وعليه سيذوق الذي يقدم للمجتمع أطفالًا فاسدين عـذابَ الدُّنيا لما يرتكبه هؤلاء من المعاصى .

تذكرُ إحدى السيِّداتِ أنَّها تقومُ بنقل ِ أطفالِها إلى بيتِ والِدَيها ، إذا نَشِبَ

<sup>(</sup>٩) راجع وسائل الشيعة ج ١٤ ص ٩٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>١٠) راجع المحجة البيضاء ج ٣ ص ١٢٠ وما بعدها .

نِزاعٌ بينَها وبينَ زوجِها ، فلا تَرْجِعُهم إلَّا بعدَ انتِهاءِ النزاعِ والتَّصالُحِ .

وهذا عملٌ جيدٌ للغاية ، أيها الزوج وأيتها النوجة !! إذا أردتما ارتكابَ الغيبةِ أو استِخدامَ كلماتٍ بذيئةٍ والتنازع والسباب فيما بينكم ، فأُخْرِجا هذا الطفلَ مِن مَهْدِهِ وألقِياهُ - ولو على الثلج - ، فإذا انتهى ذلك فآرجِعاه ، فإنّه حتى لو ماتَ جَسدِيّاً ، لكان خَيْراً له من أَنْ تموتَ روحه !! ولذا كانَ عليكما أن تفكّرا دوماً بجيل المستقبل .

إنني لأُحَدِّرُ مِنَ الخَطر!! فلقد كانت أُمَّهاتنا في السابِق يرتدِين المُلاءَة «الشادور» والألبسة الطويلة الفضفاضة ، ويضعن قطعةً صغيرةً من الحصى في أفواهِهِنّ عندما يتحدّثن مع غير المحارم ، لكي لا تظهر جاذبية أصواتهن ، فيما كان آباؤنا مرتبطين بقوةٍ بالقرآنِ يتلونه صباحاً ومساءً ، ويواظبون على ارتيادِ المساجدِ والمنابر .

أُمًّا نحن ، فهذا هو وضعنا ! .

فماذا سيصبح حالُ أطفالنا!! .

فبعد تلك الأُمّهاتِ جاءت أُمّهاتُ يُخرجن ـ بكل جرأةٍ مع الأسف ـ بناتهن الكبيرات دون مُلاءَةٍ ولولا أَنَّهن يخشين لَخرجنَّ هُنَّ أَنفُسهُنَ بلا ملاءَةٍ ، ويأتينَ بصدورٍ ظاهِرةٍ ، ليجلسنَّ في إيوانِ مرقَدِ السيِّدةِ فاطمةَ المعصومةِ (سلامُ الله عليها) دون حياء .

وقد نقلتْ لي إحدى السيّداتِ أنَّها رأتِ السيِّدةَ فاطمةَ المعصومةَ في عالَم الرؤيا وهي تقول: - « لقد كنتُ أَضجُّ سابقاً من الغريباتِ أما الآنَ ، فالويلُ مِنَ القريبات »!! .

ماذا سيكون مصيرُ الطفلِ الذي يكبر في كنفِ مثل هـذِه الأُمَّ وفي البيت الذي يعجُّ بالغناء والصورِ المثيرةِ للشهوةِ وبالغِيبةِ والنزاع وإثارة الإشاعات والعِراك ؟! .

فاهتموا بمستقبل الجيل الجديد ، وانتبهوا على حالِكُم - في الأقلِّ - لكي لا يُخاطبوكُم يوم القيامة - لا سَمَحَ الله - بـ « القتلة » فتنكروا ذلِك ، وتقولوا : إنّنا لم نكن نملك الجرأة على ما دونَ القتل بكثير ، فيأتيكم الجواب : - إن كلًّ منكم قد قَتَلَ الناسَ جميعاً ، لأنّكم لم تهتموا بأطفالِكم ، ولم تربّوهم تربيةً صالحةً تجعلُهم نافعين للمجتمع .

المعاشرة العاشرة : = الفصل الرابع ● فوائد الزواج ۱ ـ إرضاء الـغـريـزة الجنسية الجنسية ٢ - تربية الجيل الصالح ٣ - سكينة النفس ٤ - السرجل والمسرأة أحدهما زينة للآخر ٥ - مسوطن السلسوى والسرور



## ● فوائد الزواج:

تحدثنا أمس عن اثنتين من فوائد الزواج ، وهو موضوع الفصل الرابع من بحثنا ، وهما إرضاء الغريزة الجنسية ، وهي فائدة مهمة من وجهة نظر الإسلام ومن وجهة نظر علم النفس .

والثانية تقديم جيل صالح للمجتمع البشري ، وهو أمرُ مرهونُ بتكوينِ الأُسرةِ ، ولذا عمد أعداء البشرية دوماً إلى محاربة الأُسرةِ ، حتى وصلت بهم الوقاحة إلى عرض فكرة الشيوعيّة ( الإباحية ) الجنسيّة . ولذلك يجب عليكم أن تولوا قضية تكوينِ الأسرةِ أهمية كبرى ، لكي تستطيعوا تقديم جيلٍ صالح للمجتمع .

وهذا العمل يتضمَّن بحدِّ ذاتِه . فائدةً مُهِمَّة إِضافةً إلى كونِـه يمثّل ضربةً عنيفة للعالَم الغربيّ وعالَم الجاهليةِ الوحشية وللخطط الصهيونية .

كان هذا هو موردَ حديثِنا أُمْسِ ، أُمَّا اليومَ ، فنتحدث عن الفائـدة الثالثـة وهي : \_

#### ٣ ـ سكنُ للنفس: ـ

فالقرآن الكريم يعتبر الـزواج عامـلًا لإيجاد السكن والاطمئنـان النفسيّ لكـلًّ من الرجـل والمرأة ، ويعتبـر ذلك من آيـاتِ الله ، يقول تعـالى : ﴿ وَمِنْ

آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مَّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لَّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾(١) .

وإذا بحثنا الموضوع من الزاوية الطبيعية ، نجد الرجُلَ عضواً ناقصاً دونَ المرأةِ ، وكذلك حالُها هي أيضاً ، وكلاهما معاً يشكلانِ في الحقيقةِ وجوداً كاملًا ، إذْ يستَندُ كلِّ مِنْهما إلى الآخر .

وهـذا هو ـ في الـواقع ـ معنى « الـزوج » عادةً ، فـالمرأة ـ حسبما يُقِـرُهُ القرآنُ والعلومُ الطبيعيّةُ والنفسيّةُ ـ هي موطِن سكن الرجُل واستقرارهِ .

وكذلك حال الرجل بالنسبة للمرأة .

والإنسان في هذا العالم يحتاجَ إلى مَن يبشُهُ هُمومَهُ ، ولو لاحظنا الأمر - بِحَسَبِ نظرةِ القرآن وحَسَبِ الواقع ِ الطبيعي القائم - لما وجدنا أحرص من المرأةِ على زوجِها ، ومن الرجل على زوجتِه .

وهذا ما يؤكده القرآنُ الكريمُ في تَتِمَّةِ نفس الآية المتقدّمة ، فبعد أن تتحدّث عن قاعدةِ الاستِقرار النفسيِّ تلك يقول : \_ ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّـودَّةً وَرَحْمَةً ﴾ .

فعلى هذِه الحالةِ من المودَّةِ والرحمةِ خلقهم \_ تعالى .

وإذا لم نحطم هذا العامل الاستقراريّ الباعث للطمأنينة المتبادلة ، فإنَّ الزوجينِ يتبادلان طبيعيًّا هذا التأثير ، وتعساً لحال البيتِ الذي يفتقِد ذلك ، فهو مثل الفاقد لراحةِ النوم ، وتعرفون ما يصل إليه حال الذي يُعدم النوم من اضطرابٍ وإرهاقٍ ذهنيٍّ وسقم جسدي وهيجانِ قوةِ التخيُّل .

ونلاحظ هنا أنَّ القرآن الكريم يستخدم نفس وصف « السكن » في حديثه عن خلقِ نعمةِ « الليل » للنوم ِ وعن خلقِ الأزواجِ ، فحال الذي لا زوجةَ لـ ، ،

<sup>(</sup>١) سورة الروم / ٢١ .

وحالُ التي لا زوج لها هـوكحال الشخص الـذي يفتقد النـون ، فكلا الـزوجين سَكَنٌ للآخر ، وعلينا الحذر مِنْ تدميرِ ذلِك .

ع \_ الرجل والمرأة أحدهما زينة للآخر:

ومثلما يوضح القرآن أنّ كُلًا من الرجل والمرأة عامل استقرار للآخر يؤكّد كذلك أنَّ كلًا منهما زينة للآخر ، يقول ـ تعالى ـ : ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾(٢) .

ولـ « لباس » هنا معنيانِ أو ثلاثة ، أحدُها هو « الزينة » فيكون المعنى هو أن المرأة زينةً للرجل مثلما اللباس زينةً له .

ونفس الأمر يصدُق على الرجل بالنسبةِ للمرأة ، ويَشْهَدُ على هذا المعنى أنّ القرآن أطلقَ مفردة « الزينةِ » في الحديثِ عن اللباس مثل قوله - تعالى - :

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَآشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ ﴾(٣) .

فالمرادُ هنا هو الأمرُ بارتِداءِ الألبسةِ الجيِّدةِ عندَ الخروجِ والذهاب إلى صلواتِ الجماعةِ والجمعةِ والاهتمام بالنظافة والزينة .

وعليه يكون معنى ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ أنّ النساءَ زينةٌ لكم وأنتم زينةٌ لهن .

والمعنى الآخَـرُ لـلآيـةِ هـو أَنَّ الــزواجَ يُحْصِنُ الـرجــلَ والمــرأةَ من الانحراف ، وهذا مبحثُ آخرٌ سنتحدَّثُ عنه غداً ـ إِنْ شاءَ الله .

والمعنى الثالث هو أن كلًّا من الرجل ِ والمرأةِ سترٌ للآخرِ ، فالـرجل بـلا

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف / ٣١.

زوجةٍ مكشوفُ العورةِ ، وكذلك حالُ المرأة بلا زوج ٍ .

فالآيةُ الكريمةُ تؤكِّدُ أَنَّ الرجلَ والمرأةَ كلُّ منهما زينةٌ للآخر ، فيجب حفظ هذهِ الزينة ، يقول الإمام الصادق (عليه السلام) : « المرأةُ قِلادة فآنظُرْ إلى ما تُقلَّده » .

فالمرأة للرجل مثل القلادة .

ولذا يجب الاهتمام باختيارِها ، ثم يتابع (عليه السلام) التأكيد لأهميَّةِ أمر الاختِيار ، فيقول : « ليس للمرأةِ خَطَرٌ ، لا لصالحتهن ولا لطالحتِهنَّ .

أمًّا صالحتهن ، فليس خطرها الذهب والفضة ، بل هي خيرٌ من الـذهبِ والفضة .

وأمًّا طالحتُهن ، فليس التراب خطرها ، بل التراب خيرٌ منها »(٤) .

ونفسُ الأمرِ يصدُق على الرجل ، فلو كان يتحلّى بالرجولةِ وكانت زوجتُه راضيةً عنه ، فهو نعمة كبرى للمرأةِ تفوق كلّ الدنيا وما فيها .

فالإمام الصادق يُبين هنا أنَّ على الزوجينِ أن يعرفا عظمةَ قدرِ النعمةِ التي هُما فيها ، إذا كانا منسجمينِ فيما بينَهُما وكان كلُّ مِنْهما زينةً للآخر .

## ٥ ـ موطن السلوى والسرور:

إضافةً إلى كُونِ الزوجِ والزوجةِ سَكَناً وزِينةً بَعْضهم لِبعض ، فإنَّ كُلاً مِنهما سلوى وعاملٌ للترفيهِ عن الآخر ، وأفضل عامل في هذا المجال إذا كان البيتُ هو حقًا كما يريدُه الإسلامُ وكان سلوك كلِّ منهماً على وفْقِ تعاليمِه .

ولعلّ في محفِلنا هذا أشخاصاً تتطلُّع قلوبُهم دوماً إلى بيوتِهم والعودة

 <sup>(</sup>٤) جامع أحاديث الشيعة ج ٢٠ كتاب النكاح ص ٥٧ حديث رقم ١٩٦ نقلًا عن فروع الكافي ج ٥
 ص ٣٣٢ .

إليها بعدَ انتهاء عملِهم اليومي ، لكي يُـذهبوا عن أَنْفُسِهم فيهـا التعب والنصب والهموم ، ويستعيدوا الحيوية والنشاط .

ولعلّ في هذا المجلِس سيّدةً تحرص على انتظار زوجِها لِتفتح له البـابَ بنفسِها ، وتزيلَ تعبّهُ ونَصَبّهُ بنظرةٍ وابتسامةٍ واحدةٍ .

ولهـذا يقول النبي الأكـرم ( صلّى الله عليه وآلـه ) : ـ « ما استفـادَ امـرُؤُ مسِلمٌ فائدةً بعدَ الإسلام ِ أفضلَ مِن زوجةٍ مُسلِمةٍ تَسرُّهُ إِذَا نظر إِليها »(°) .

ونلاحظ أنّ الروايـات الشريفـة تعتبر المـرأة الصالحـة أفضلَ من الـذهبِ والفضةِ ، بل لا تعتبرُ شيئاً بعدَ الإسلامِ أعظمَ قيمةً منها .

وعلى الدنين لهم مثلها ، كما على النساء اللواتي يحظيّنَ بأزواج صالحينَ بحيث يبعث كلّ منهم السرور لدى الآخر أنْ يحمَدُوا الله على ذلك كثيراً .

والذي يريدُه الإسلام هو أن يكونَ البيتُ الزوجيُّ مبعثاً للسرور .

وأفضلُ أشكال السرورِ هو الرفقةُ الوديةُ بين الزوج والزوجة ، فعلىٰ الأزواجِ أن يتعاملوا مع زوجاتِهم بما يبعث السرور لديهنَّ ، وعليهِن أن يفعلن مثل ذلك .

يُروى أنَّ رجلاً جاءً إلى الرسولِ الأكرم (صلّى الله عليه وآله) وأُخْبَرُهُ أَنَّ لَدِيهِ زوجةً تتعامَلُ مَعَهُ علىٰ وفقِ تلك الصورةِ المتقدِّمةِ الباعشة للسرورِ في قلبِه الممزيلة للتعب والنصب عنه ، فقال (صلوات الله وسلامه عليه وآله): « . . . خيرُ نسائكم . . . الهينةُ اللينةُ المؤاتيةُ التي إذا غَضِب زوجُها لم تكتَجِلْ (عينها) بِغَمْض ، حتى يرضى وإذا غابَ (عنها) زوجُها حَفِظَتْهُ في غَيْبَتِه ، فتلك عاملةً من عمّال الله وعاملُ الله لا يَخِيب »(٢) .

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة ج ١٤ ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٦) جامع أحاديث الشبعة ج ٢٠ ص ٣٨ حديث رقم ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٢ والأحاديث الثلاثة مروية =

فهذه المرأة هي مثل الملائكة وثوابها وعملها عظيم ، وكذلك حالُ الرجل إذا كان على نفس تلك الحالة .

عليكم ـ أزواجاً وزوجات ـ أن تنتبهوا لكي لا تحطموا هذه الحالة ، فلن يبقى لكم بعدَها مَنْ تسكنون إليهِ ، وتُبُثُونَهُ همهمَكُم فطرف الزوجية الآخر هو الدي يُزِيلُ عنكم الاضطراب ، ويحولُ دون الإصابة بضعف الأعصاب ، وابتساماتُ الزوجة وحديثُها الوديُّ هو الذي يجعل البيتَ موطِنَ السرور .

وإذا زالت المحبّة والـودُّ مِن البيتِ أصبـح ملوِّثـاً ليس للزوجينِ وحسب ـ ويا ليت الأمر ينحصر بذلك ـ بل يصبح أفسدَ من كلِّ مركزِ فساد .

فإذا رأيتُم الأطفالَ ضعيفي القابلياتِ والمواهبِ ذوي حافظةٍ ضعيفةٍ وتزداد ضعفاً يوماً بعد آخر ، فاعلموا أن التقصيرَ صادرٌ عنكم ، فعادةً ما يكون الوالدانِ سَبَبَ أشكالِ الاضطرابِ الذي يظهر عندَ الأطفال فإنه إذا انعدم الاستقرارُ والطمأنينةُ في البيتِ تحوّل إلى سجنٍ للمرأةِ وعاملٍ لانهيار الأعصاب ، فلا يعود موطِناً للسرور .

يحدُّثُ أحياناً أَنْ يرغبَ الزوجُ في البقاء إلى مُنتَصفِ الليلِ في زاويةٍ مِن الزقاقِ أو في المقهىٰ ، ويفضل ذلكَ على الذهاب إلى بيتِهِ .

وأحياناً تجد الزوجة لا ترغب في النظر إلى وَجْهِ زوجِها . وسبب ذلك هو تدميرُنا لتلك الحالة المطلوبة في بيتِ الزوجيّة ، وكونه محل السكن ، عبر الكلمات الجارحة والطلبات غير المناسبة ، في حين أن المطلوب هو أن تظل تلك الحالة قائمة بين الزوجينِ ، حتى بعد أن يَشِيخا بحيث يظهر كلِّ منهما جميلًا في عين الآخر ، فلا تتصوروا أن الجمال هو فقط بهذه الزينة ، لا ، فالجميل الحقيقي هو الذي يكون جميلًا في عين الإنسان .

عن الإمام الرضا عن جدّه الأمير وعنه عن رسول الله (ص) دون قصةِ مجيء الرجل للرسول التي أوردها الشيخ في المتن ، وقد وردت قصة الرجل في روايات أخرى . .

جاء في قِصَّة «ليلى والمجنون (قيس) » ـ ولعلَّها ليست حقيقية ، لكنَّ فيها وفي قصة «شيرين وفرهاد » عبرُ لطيفة ـ أنّ العشق بين ليلى والمجنون وصل أسماع الملك في ذلك الزمان ، فاستدعاهما كلاهما ، وعندما ذهبا إليه ، رأى أنّ ليلى ما هي إلّا بدوية سوداء بشفاه عريضة ، وليست جميلةً أصْلًا فتعجب الملك من ذلك ومِمًا قالهُ فيها مجنونها كل أشعار العشق تلك ، ففهم المجنونُ سِرَّ تَعَجُّبه ، فأنشد شِعراً طريفاً للغاية قال فيه : ـ

إذا نظرت بعين « المجنون » فلن ترى في ليلي غير الجمال !!(٧)

فهو (قيس) ينظر إليها بِعينِ الحُبِّ والعِشق، وعندما يقولون له: ويحكَ إنها سوداءُ يُجيب بأنَّ « المِسك » كلّما كان أشدَّ سواداً اشتدَّتْ رائحتُهُ طِيباً!! .

وهكذا يُسوِّغُ نقائصَها .

وإذا أُحبَّتِ المرأةُ زوجَها لم تعد ـ حينئذ \_ قادرةً على تصوَّرِ النقص فيهِ ، وحتَّى لو تحدَّث شخصٌ عن ذلك ـ من بابِ الحِرص ، كأن تكونَ والدَّها أو والدها مثلًا \_ تصدَّتُ لهما ودافعت عن زوجها ؛ ولو أحبّ الرجلُ زوجته أصبحتْ في عينِه أجملَ النساءِ حتَّى لولم تكن جميلةً أصلًا .

ولكن ما تقدَّم لا يستدعي أن تذهب النساء إلى السَّحَرةِ من أجلِ استِجلابِ محبَّةِ الزوجِ ، فهذا خطأ ومعصية كبيرة ، فقد روي أنّ امرأةً قالت لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) : \_ « إِنَّ لي زوجاً وبهِ عليً غِلْظَة ، وإنِّي صَنَعْتُ شيئاً لأَعْطِفَه عَليً ( لجأت إلى السحر ) ، فقال لها رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) : « أُفِّ لكِ ، كَدَّرْتِ البحارَ وكَدَّرْتِ الطين ، ولعنتك الملائكةُ الشمواتِ والأرضِ » فصامتِ المرأة نهارها ، وقامت ليلها ، وحلقت رأسها ، وليست المسوح ، فبلغ ذلك النبي (صلّى الله عليه وآله )

<sup>(</sup>٧) ترجمة نثرية لبيت شعر بالفارسية .

فقال : « إِنَّ ذلِك لا يُقْبَلُ مِنْها »(^) .

ومعنى عدم قبون ذلِك هو أن تـوبَتُها تكـون بقيامِهـا بواجبـاتِ الزوجيّـةِ ورعايةِ زوجِها ، وليس بتركِ الحياةِ والانشغال بالعِبَاداتِ .

فعلىٰ وَفْقِ ما يُبَيِّنُهُ النبيُّ الأكرم (صلواتُ الله وسلامُه عليه وعلى آله) فإذا أَرَدْتِ أَنْ يُسَرَّ زوجَك بالنظرِ إليكِ ، ويراكِ خَيْرَ النساءِ فعليكِ بالقيام بواجباتِ الزوجية ورعاية البيتِ والأطفال ، وعندها سيُحبُّكِ زوجُك مهما كان سيِّئاً .

وإذا أردتَ \_ أَيُّها الـزوجُ \_ أَنْ تستجلب حبَّ زوجتِـك ، فأعــرض عن الكلام الجارح وسَلاطةِ اللسان .

فهذا أحدُ العواملِ المزيلةِ للمحبّةِ ، فعليك أن تجتنب تقريع زوجتِكَ بمجرَّدِ دخولِك المنزِل ـ والعياذُ بالله ـ ، فإذا كانت لديك مشاكلُ وهمـومٌ خارجَ البيتِ ، فتناساها عندَ دخولِك البيتَ ، فليست زوجتُك هي التي أوجدتُها لك .

وآجتنب الصَّـراخَ والسَّبابَ لـلأطفال ِ فمِثْـلُ ذلِك مِنَ الـذُّنوبِ الكبيـرة ، فإساءةُ الخلقِ مع العِيال ِ تُورِثُ ضغطة القبر .

يُروى أَنَّ أَحدَ خواصِّ أصحابِ الرسول ـ وهو سعدُ بن معاذ ـ ماتَ فشارك (صلّى الله عليه وآله) في تشييعه ، وأنزله القبرَ بيدِه المباركة ، فغبطه الناسُ على ذلك ، فقال (صلّى الله عليه وآله) : ـ « مثل سعد يُضمُّ ؟! ( بضغطة القبر) ، فقال الراوي قلتُ : ـ جعلتُ فداك إنا نحدث أنه كان يستخفُّ بالبول ، فقال (ص) : معاذَ الله إنما كان من زعارةٍ في خلقه مع أهلِه (٩) .

أُجل ، فالمسلِمُ ليس فحّاشاً ، وليس من الرجولةِ أن يضرِبَ الزوجُ (وجتَهُ ، وليس ذاكَ مُسْلِماً ، ولا ينبغي له تقصّي الهفواتِ الصغيرة ، فمِثلُ هذا

<sup>(</sup>٨) وسائل الشيعة ج ١٤ ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٩) الزعارة : شراسة الخلق والحديث مروي في الكافي ج ٣ ص ٢٣٦ الحديث رقم ٦ . . .

يعرضه لضغطةِ القبرِ وسخطِ الله والرسول الأكرم والأئمة الطاهرين .

فليعلم الزوجُ الفحَّاشُ والزوجةُ السليطةُ اللسان على زوجها ، أنَّ الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) يقول: - «... لو رأيت الذين يأكلون الناسَ بألسنتِهم وقد بسطتها بسطَ الأديم وضُرِبت نواحي ألسنتِهم بمقامعَ مِن نارٍ، ثم سلّطت عليهم موبخاً لهم يقول يا أيتُها النارُ هذا فلان السليطُ فأعرفُوه .. » (١٠).

في بعض ِ الأحيانِ نرى رَجُلاً وجيهاً - في الظاهِر - لكِنَّه يصِلُ به الجهل حدّ مخاطبة ابنِه به « ابنِ الكلب . . . » بمعنى أنه يسبُّ نفسه ، وواضح أنّ هذا الأب سيصبح كذلك ، فإنَّ الفحَّاش في بيتِه يتحوَّل إلى وحشيٍّ في تعامُلِهِ ، وهذه الحالة تُصبح ملكةً ، ثم هُوِيَّة له ، فيظهر بحسبِ قانونِ تجسَّم ِ الأعمال بصورةِ الكلب ، وإن كان نفسه لا يرى ذلك ، إلاّ إذا كانت لديه عين البصيرة ، كان يقول : - « رأيتُ فلاناً بصورة كلب في عالم الرؤيا ؛ فسألته لقد كنت إنساناً جيداً فلماذا أصبحت على هذه الحالة ، فقال : - آهٍ من سوءِ الخلق مع العيال ، قالها ثلاثاً » .

وحقًا إنّ الذي يخاطب أطفالَهُ بمِثلِ ذلِك أو يشتمُ زوجتَهُ هـو كلبٌ حَقًا ولو كانَ الذين يرونه هم من أمثال ِ صـدرِ المتألِّهين أو العـلامة المجلسي لـديهم كشف وشهود ، لَشاهَدُوهُ كَلْباً متوجِّشاً .

فيا أيتها السيِّدة ، تجنبي سُوء الخلقِ ، وإلاّ لما كانت صورتُكِ عندَ ملائكةِ السماءِ وعند أهلِ القلبِ سوى صورةِ كلبٍ ، حتى لو كنتِ عندَ الناسِ تحظين بالجمال والشباب والاحترام والألبسة الجيِّدة .

ويا أبها الرجل إذا كان خُلقُك هـو ذاك ، فاعلم أنَّـك عندَ المـلائكةِ كلبـاً

<sup>(</sup>١٠) سفينة البحارج ١ ص ٣٣٧ ، والحديث قريبٌ في مضمونه من الترجمة التي أوردها الشيخ في المحاضرة حيث ذكر مصاديق ما يشير إليه الحديث الشريف .

يرونكَ على هذهِ الصورةِ ، حتى لـوكنتَ محترماً للغايـةِ بينَ الناسِ وكــان لك نفهذٌ ومالٌ وجاهٌ وقوَّة .

وتُشير الأحاديثُ الشريفةُ إلى أنَّ الذي يرتكب أمثال سوء الخلق والضربِ والسبّ مع العيال تظهر روحُه بصورةِ كَلْبٍ ، ويُخاطب بهذا الوصف « أيّها الكلب : ماذا تفعل » مُنذ صعوده إلى السماءِ الأولى ثم الثانية والثالثة والرابعة وعلى نفس هذه الحالة إلى السابعة واللوح والقلم وبالأخير إلى عرش الله والحضرة الربوبيّة المقدّسة .

بمعنى أنّه يذهب لله \_ تعالى \_ على هذه الصورة .

وعلى العكس من ذلك حال الذي يلتزمُ لِما وَرَدَ في موضوع ِ هذا اليوم ، أي أن يكون كلٌّ من الزوجين سَكَناً وزينةً ومبعثاً للسرور لدى الآخر .

فعندما تصعد روحه إلى السماء تخاطب بـ « جاء السيّد أو جاءتِ السيّدةُ ، جاء المؤمن . . . » .

ويحظى برضا الله عندما يلقاه ومعلومٌ مآلُ من يحظيٰ بـذلك مثلمـا هو معلومٌ أيضاً مصيرٌ من يسخط الله عليه .

اللهم ، إنّا نُقْسِمُ عليك بأطفال ِ أبي عبدِ الله الحسُينِ ( عليه السلام ) أَنْ تتفضَّل علينا جميعاً \_ زوجاتٍ وأزواجاً \_ بأنْ تجعلَ بيوتنا مَوطِناً للسرور والاستِقرار ، وأن يكونَ بعضُنا زِينةً للبعض الآخر .

اللهمَّ ، إِنَّا نُقْسِمُ عليكَ بعزَّتكَ وجـلالِك أَنْ تتكـرَّمَ على أولادِنا ـ ذُكـوراً وإِناثاً ـ بزوجاتٍ وأزواج ، يكونون قُرَّةَ أَعْيُنٍ لهم في الدُّنيا والآخِرة .

المِعاشِرة العاديّة عشر: = الفصل الرابع ٦ ـ تهذیب النفس

• مقام الصبر
۷ ـ الأسمــى من نـافلــة
الليل



#### ٦- تهذيب النفس:

الفصل الرابع من بحثِنا هو حول تأسيس ِ الأُسْرَةِ وفوائده وقد تحدَّثنا فيما سبق عن خمس ِ منها .

ومِن الفوائدِ الْأحرى المُهمَّةِ هنا هو تهذيبُ النَّفسِ بل الوصول إلى مقام التحلية بمعنى أنَّ الرجل والمرأة - بالخصوص - يستطيعان تهذيبُ النفس وتحقيقَ مقام التخلية ، بل تحقيقَ مقام التحلية واكتِساب الفضائل في بيتِ الزوجية . وتحقيقُ هذينِ المقامينِ أمرٌ صعبُ للغاية ، كما يؤكّد علماءُ الأخلاق ، إذْ ينبغي أن ينجح الإنسانُ أولاً في استِئصال الصفةِ الرذيلةِ ، ثم يغرس في نفسِه شجرة الفضيلةِ ، ويكتسب إحدى الصفاتِ الإنسانية ، ولا يستطيع بنو الإنسان - عادةً - طيَّ هذهِ المنازل ِ ، لأنَّهم لا ينشطونَ في العَملِ في هذا المِضمارِ : -

﴿ فَلَا آَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا آلْعَقَبَةُ \* فَكُ رَقَبَةٍ ﴾ (١) .

فهذه العقبات صعبة ، ويصعب على الإنسان عادةً أن يُحرر نفسه من الصفات الرذيلة ويستأصلها من نفسِه ، بل يصعب أن يكبح جِماحها على الأقل .

سورة البلد / ١١ - ١٣ .

ولكن بتحقيقه ذلك يصل إلى المقام الثاني وهو غرس شجرة الفضيلة محل شجرة الرذيلة التي استأصلها ، وهذا أصعب من الأول ، كأن يتخلص من الجزع والفزع ، ويكتسب ملكة الصبر بدلاً من ذلك .

فهذا أمرٌ صعبٌ يستلزم - كما يقول علماءُ الأخلاق - عملًا دؤوباً مستمراً ليلًا ونهاراً ، إذْ إِنَّ النفس الأمّارة ( بالسوء ) مثل الفيل الذي على صاحبِه أن ينتبه عليه ويردعه باستمرار لأنّه إذا غفل عنه لحظة ، جلب البلاءَ على نفسِه وعلى صاحبِه .

كذلك حال النفس الأمّارة ورذائل الصفات ، فهي تحتاج إلى مراقبتِها ليلاً ونهـاراً وكدحـاً مستمراً لكي يستطيع الإنسـان استئصالَهـا ويُخلِيَ نفسَه منهـا ، واعلموا أن هذا هو الهدف من بعثة الأنبياء ورسالاتهم كافة ، يقول ـ تعالى ـ :

﴿ هُــوَ الَّــذِي بَعَثَ في الْأُمِّيِّينَ رَسُــولاً مِنهم يتلوا عليهِم آيــاتِــهِ ويُــزكِّيْهِم ويُعلِّمهُمُ الكِتابَ والحِكمةَ ﴾ (٢) .

فالنبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله) جاء بمعجزةِ القرآن من أجل تهذيب الناس وتزكيتهم ورفع مستواهم الثقافي ، أي للتعليم والتربية وبحسب المنطوق القرآني للتربية (التزكية) والتعليم .

وهـذا أمرٌ صعبٌ وقـد بـذل الأنبيـاء من أجله جهـوداً مضنيـة ، لكنهم لم يُحقّقوا ما أرادُوا بالكامل ِ فهو أمرٌ صعبٌ .

إنَّ على كلا الزوجين - والمرأة خاصة - الانتباه إلى أنَّ بيت الزوجية مدرسةٌ وكتابٌ ومعلّمٌ للأخلاق ، وأن تأسيسَ الأسرةِ يعني تشكيل مجلس أخلاق . والبيت الزوجي يقوم - في الواقع - بمهمةٍ مزدوجةٍ إذْ يحدث أحياناً أن يجتهد معلّمٌ أخلاقي لتهذيب تلميذه فإذا تحقق ذلك ينقله إلى مقام التحلية ،

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة / ٢.

أي: يجعله يكتسب الفضائل الإنسانية.

ولكن يحدث أحياناً أُخرى أنّ معلم الأخلاق وفي نفس الوقت الذي يعمل فيه لتهذيب تلميذه يزينه بالصفات الإنسانية .

وهذا هو حال الأسرة (الإسلامية)، وهذا هو عمل كلِّ من الزوجين تجاه الآخر، وعمل كلِّ من الزوجين تجاه الآخر، وعمل كلِّ منهما تجاه الأطفال وكذلك عمل الأطفال تجاه الوالدين، فالجميعُ يقومون بمهمةٍ مزدوجة.

## • مقام الصبر

إذا كان الزوجانِ يقظينِ ، فهما قادران على إبعاد الجزع والفزع عنهما من خلال الخدمة المتبادلة وتربية الأطفال ـ ، وعلى استِثْصالِ هذه الصفة الرذيلة التي تبدو وكأنها جزءٌ ثابت في ذاتِ الإنسان ، حتى إِنّ القرآن الكريم يقول : \_ ﴿ إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً \* إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُّ وعاً \* وإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً \* إِلّا المُصَلِّينَ ﴾ (٣) .

فالإنسانُ مثلُ الحصى الصغيرة المتناثرة في الأَزِقّة تنقلها أقدام المارّة ـ أيّاً كانوا ـ من هنا إلى هناك وهكذا ، وهذا الهلعُ يجعله يجزع لأدنى مصيبةٍ تصيبُهُ ، ويجعلُه يتكبّر إذا أقبلت عليه الدنيا .

فصفة الجزع والفزع مذمومة في علم الأخلاق ، والمتّصف بها يتأذّى من الكلمة الصغيرة والعمل الصغير غير المؤدّب الذي يصدر عن ولده ، فيرتفع صراخه بسبب ذلك .

وهذه الصفة السيئة موجودة عادةً في الناس .

أما الصفة (الحسنة) المقابلة لها، فهي صفة الصبر والاستقامة التي يؤكّدها القرآنُ الكريم كثيراً يقول ـ تعالى ـ : ـ ﴿ إِنَّمَا يُسوَفّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم

<sup>(</sup>٣) سورة المعارج / ١٩ ـ ٢٢ .

بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾(١) .

فلكلِّ عمل ثواب بِمقدار عامل الخدمة (القيمة) فيه، فللصلاة أجرها المحدد وكذلك حال الصوم والخمس والزكاة وحتى الجهاد.

أما العمل الذي لاحدً لثوابه ، فهو الصبر على المصائب والبلاء ، الصبر في تربية الأطفال صبر الزوجة على مساوى، زوجها ، وصبر الزوج على مساوى، الزوجة ، وخير محل للصبر هو بيتُ الأسرةِ ، فإذا كان الزوج يقظاً (مراقباً) استطاع أن يصبح إنساناً بالصبر على سوءِ أخلاق زوجتِه ! ويصل مقام الصبر .

وللجنّة ثمانية أبوابٍ أحدها خاص بالصابرين على البلاء والمصاب ، وعن المعصية وعلى الطاعة والعبادة ، فهؤلاء يدخلون الجنة من هذا الباب وهو أفضلُها ، إِذْ يدخلُ منه الأئمة الطاهرون ، فقد واجهوا الكثير من المصائب وصبروا عليها ، فالإمام الحسين (عليه السلام) يدخل منه .

أُسرُ الشهداءِ المحترمة إذا تحلّت بالصبر وانتبهت على أنّ للمصائب التي حلَّت بهم جنبةً تربويةً بنّاءةً .

كما يدخلُ من هذا البابِ الزوجةُ التي تُربِّي أَبناءَها تربية بصورةٍ صحيحةً ، وتصبر على المشاكل وتلك الصابرة على مساوى زوجِها ، وذاك الزوج الذي يتجنّب الانفِعالَ تجاه الأمور التي لا يرغب فيها في البيت ، فلا يجزع ولا يفزع لذلك .

والأسمىٰ من ذلك ومن الجنّة هـو أن ينجح الإنسـان في تخليةِ نفسِـه من صفةٍ رذيلةٍ وغرس ِ فضيلة محلّها .

ولقد قلتُ مِراراً إِنَّ جدارةً الإنسانِ لا تثبت في الذهابِ إلى الجنَّةِ أو عدم ِ

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر / ١٠ .

الذهاب إلى النار ، فقِلةً من شيعةِ أميرِ المؤمنين (عليه السلام) يذهبون إلى النار وإنْ عانوا العذاب في البرزخ والقبر ، حتى الذين يذهبون إلى جهنّم فمكوثهم فيها مؤقت .

فليست الجدارة إذن في عدم دخول النار ، فالمجانين أيضاً لا يدخلونها ، ولا في دخول الجنة فالأطفال يدخلونها أيضاً بغير حساب إذا ماتوا صغاراً ، فإذا دخَلْتها أنتَ أيضاً بغير حسابٍ ، فليس ذلك علامة جدارتِك ، فعلامة الجدارة هي الحصول على رضا الله ـ سبحانه وتعالى ـ ، هي أن يجعل قلبة محلًّ وعرشاً لله في هذه الدنيا : ـ « قلبُ المؤمن عرش الرحمن » ، ومَنْ يستطيع ذلك ؟! .

إنه الذي ينجح في تحقيقِ مقامَي التخليةِ والتحليةِ أي أن ينجح في قلع شجرة الرذيلة وغرس شجرة الفضيلة .

وبيت الزوجية هو معلمٌ جيدٌ في هذا المجال ، فالعفو والتضحية والإيثار هي من الفضائل التي لا تُوهب لأيِّ كان ، في حين أنَّ ضيق الأفق والتعامل الخشن ( سوء الخلق ) والروح الانتقامية هي من الصفات الموجودة أيضاً في الحيوانات المتوحشة .

وأفضل مكانٍ يستطيع فيه الإنسان التخلُّصَ من هذِه الرذائل ومن البخل ، والتحلي بفضائل الإيثار والتضحية والعفو هو البيت .

إن التربية الصحيحة هي التي لا يكون فيها ضربُ أصلاً ، فغلبة القوي على الضعيف ـ بمعنى أن يقتدر على ضرب زوجته ، فيفعل ـ هي من صفات الحيوانات ، فمثلاً ضعوا مقداراً من العلفِ أمام حيوانينِ ، عندها ترون أنّ الأقوى يزيح الآخر ، ويأكلُ العلف وحده .

وهذا هو حال القوى التسلطية في عالم اليوم أمثال أمريكة ، والاتحاد السوڤيتي وفرنسة وإنلجترة وغيرها مِن البلدان التي يحكمها منطق غلبة القوي

على الضعيف.

بمعنى أن دأبها هو امتصاص دماء المستضعفين.

والزوج الذي يضرب زوجتَه في البيت يعمل على وفق منطق الغاب هذا، فهو حَيْوانٌ، وليس إنساناً مسلماً.

حتى لو كانت المرأة مخطئةً بالكامل ، فلا ينبغي للزوج أن يضربها .

فلو ضربها واحمرَّ وجهها ، لأصبح مَديناً لها بمثقال من الذهب .

وإذا اسوَدَّ بدنُها ، كان دينُهُ لها ثلاثة مثاقيل ذهب .

أيجوزُ ضرب الزوجة عندَ تَقْصِيرِها تقصيراً فادحاً ؟! .

وهل يجوز ضربُ الطفل دونما داع ؟! وهل يجوز سَبُّها وسبه ؟! .

إنَّ هذه الظواهِرَ ليست من عمل الإنسانِ ، بل أفعال الكلاب المتسوحشة أمثال صدام وريغان .

ولذلك تُنصب يومَ القيامة خيمةً من نارٍ ، ويضعون فيها الظلمة سواءً أكان رجلًا ضرب زوجتَه أو زوجةً عنَّفَتْ زوجَها .

وتذكر الأحاديث الشريفة أنّ مَن أعان الظلمة ـ حتى بـوضع ِ الحِبـرِ في دواةِ الظالم ـ يُأخذون إلى تلك الخيمة فيبقون فيها حتى تنتهي محـاسبة الخلق وعدها يُدخلونهم جهنم جميعاً ، والسبب هو أنه كان يظلم زوجته بضربِها .

ولو أصبح مثـل ريغان ، لكـان قد ضَـرَبَ العالم كله ؛ أي لـو امتلك قوةً كبرى عالميةً ، لظم العالمَ أجمعَ .

ولو امتلك قوة السيطرة على بلدٍ أو محافظةٍ أو مدينةٍ أو قرية ، لظلم ما تسلّط عليه وإذا لم يكن قادراً على ذلك ضرب زوجته وأطفاله .

وإذا كانت زوجته متسلَّطةً عليه ضرب قطة !! .

ضربُه القطة يكشف أن جذورَ الظلم حيّة فيه ولو تسلّط على الدنيا ، لظلمها .

مَنْ يستطيع الحصول على مقام التسامح والإيثار والتضحية ؟! .

ومَن يقدر على التخلص من ضيق الأفق ويستبدله بسعةِ الصدر ؟! .

إنّها السيدة التي تعفوعن سيئات زوجِها ، ولا تطلع أحداً -حتى والديها - على ما يقول و وتصبر على مساوي زوجِها وتُناجِي ربّها بالقول : « اللهمّ إنني ألتزم عُرى الصبر سعياً لِرضاك ، فقد أمرت بالصبر .

اللهمُّ أغفرْ لي وأغفرْ له ، فقد ضربني .

اللهمَّ واهدِني وإِيَّاهُ واجعلْنا معاً من أهل الجنة » .

فمثل هذه السيدة تكتسب من خلال ذلك سعة الصدر ومقام الإيثار والعفو والتضحية ، ولذا تُحشَرُ مع الزهراء (عليها السلام) التي كانت تتحلَّى بهذه الخصال حتَّى إِنَّها هي وأسرتُها كانوا صائمين وقد أعدّت بيديها المباركتين لإفطارهم خمسة أرغفة من الخبز ، ولكن عندما جاء سائل يستعطيها أعطته تلك الأرغفة ، وأفطرت وأطفالها على الماء، هكذا حدث في اليوم الثاني والثالث.

وقد نزلت في ذلك آيةٌ من الـذكر الحكيم : ـ ﴿ وَيُـطْعِمُونَ الـطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأُسِيراً . . . ﴾ (٥) .

ولا تتصُّوروا أنهم (عليهم السلام) لم يكونوا بحاجةٍ لـذلك الخبـز ، بل إنهم كانوا جياعاً وكان ذاك طعام إفطارهم .

هذا هو حال المرأة التي تصبر على المصائب والبلاء.

أمَّا الزوج الـذي يصبر على البـلاء ويؤثر ويضحي ويعفو في تعـامله في

<sup>(</sup>٥) سورة الدهر / ٨.

البيت ، فهو يُحشَّرُ مع أمير المؤمنين (عليه السلام) ، قال ـ تعالى ـ : ـ ﴿ وَيُؤْثِرُ ونَ عَلَى أَنفُسِهمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَـاصَة ﴾ (١) .

وقد ورد العديدُ من أسبابِ النزولِ لهذه الآية المباركة منها قصة الرُّمَّانةِ التي اشتراها الإمامُ علي (عليه السلام) للزهراء (سلام الله عليها) وكانت مريضةً ، ووصفوها لعلاجِها ، فقد عاد (عليه السلام) فقيراً ضريراً كان مريضاً ، فسألهُ عن حاله ، فقال له : لوكانت لديَّ رمانةٌ واحدة لتحسنت صحّتي ، فأخذ الإمام تلك الرمانة (التي كان في غاية الحاجة إليها لمعالجة الزهراء) وأطعمها لهذا الفقير المريض حبَّةً حبَّةً بيده الشريفة .

والذي يريد أن يُحشر مع أمير المؤمنين (عليه السلام) فعليه الاقتداء بهذا الإيثار العلوي وهذه التضحية ، أي أن يتشبّه به .

ومعنى الشفاعة أساساً هو التشبّه . فإذا أردتُم نيلَ شفاعةِ أهل ِ البيت ، وإذا أرادت السيّدات شفاعة النزهراء ، فيجب عليكم التشبّه بهم ، ويجب عليهن التشبّه بها (عليها السلام) بمعنى التحلّي بالتضحيةِ والإيثار والصبر على المصائب .

طوبىٰ لكم يا أُسَرَ الشهداءِ ، ويا أَيَّتها الأُمهات والآباء الموتورون ويا أَيُّها المعوقون والجرحي طوبيٰ لكم جميعاً إذا تحلّيتُم بالصبر .

طوبى لكن أيَّتها الأرامل اللواتي تُربين أيتام الشهداء ، فلو كان شهداؤكُنَّ قد قُتلوا مرَّةً واحدة ، وفازوا بالمقام اللاحق لمقام الأنبياء والأوصياء ، فاعلمن أنَّ لكنَّ كلَّ يوم مثل ثوابِ الشهيد ، فالشهيد ذهب للجبهة ، وقُتِل مرَّةً واحدةً .

أُمًّا أنتنَّ ، فإنَّكنّ حاضرات كـلُّ يوم في الخط الأوَّل للجبهـةِ ، وكذلِك

<sup>(</sup>٦) سورة الحشر / ٩.

حالكم يا آباء الشهداء .

إِنِّي كلما رأيتُ أُسَرَ الشهداءِ المحترمة ، حصل عندي هيجانُ داخلي ، فحياة هؤلاءِ الأرامل ِ المتكفلات بالأيتام ِ صعبة ، ولكن الإنسان عندما يرى عاقبتها تهون مشاكلها .

فعندما يرى أنّ هذه السيدة تحصل بصبرها على ملكة الصبر ، وأنّ والدي الشهيد يستطيعان بصبرهما وعدم الجزع والفزع الانتقال من مقام التخلية إلى مقام التحلية ، عندها يصبح الأمر - عندهم - يسيراً ويسيراً جداً .

وواضحٌ أنَّ حياةً الفقراءِ صعبة ، ولعله ما مِن مرض أشدٌ من الفقر بعدَ مرض فقدان الإيمان ، ولكن هل تعلم أيَّ مقام يصله الفقير الصابر على فقره أو المرأة الصابرة التي لا يستطيع زوجُها توفير المصارف - بالدرجة المطلوبة - فتصبر ولا تظهر الحاجة ، وتشكر زوجَها وتسليه ؟!.

ورد في أحدِ الأحاديثِ الشريفةِ أنّ الله - تعالى - يتحدّث بلغةِ المعتذر مع الفقراءِ يومَ القيامة (٧) ، أي أنّ الزوج الذي يرغب في أن يوفر معيشة مرفّهة لعيالِه ولا يستطيعُ وذاك الذي يؤذيه عدم استطاعتِه تسديد فروضِه ، وتلك السيدة التي تحبُّ أن يكون أطفالها في رفاهية ، فلا يقدر زوجُها على ذلك ، فلا تشتكى له ، بل تُسلّيه ، هؤلاء يعتذر منهم الله - تعالى - يوم القيامة .

فأيُّ مقام أسمى من هذا ؟! .

فلا غرابة أن يُدخِلَ هذا الاعتِذارُ السرورَ على هؤلاءِ وعلى الـذين تحمّلوا المِحنَ والمصائبَ ، فيتمنون أنهم لوكانوا قد تعرضوا في الـدنيا للتقطيع إربّاً

<sup>(</sup>٧) ورد هذا المعنى في حديثين في كتاب المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء ج ٧ ص ٣٢٣ ( كتاب الفقر والزهد ) ، الأول يرويه الغزالي عن الرسول الأكرم (ص) والشاني يرويه الفيض نقلًا عن الكافي للكليني عن الإمام الصادق (ع) . .

إرباً ، لتكون منزلتهم في الآخرة أسمى ، الأَهَمُّ من ذلك هو أَنَّهُم اكتسبوا في هذا العالم ملكة الصبر .

البيت مدرسة وأية مدرسة ؟! فهي تنجزُ مهمة مزدوجة إذْ تمكّن الإنسانَ من قلع رذائل الصفات ، وزرع شجرة الفضيلة .

فيا أيّتها السيّدة إذا كان زوجك سيئاً ، فاصبري عليه ـ من أجل الله ـ ولكي تتحلّين ـ تدريجيّاً ـ بملكة الصبر ، فتحلّيك بها خيرٌ لك من الدنيا والآخرة .

ويا أيها السيد ، اصبر إذا كانت زوجتُك سيَّة الخلقِ وعليك بالتحلِّي بسعةِ الصدرِ . وتكيّف معها ، حتى تستأصل تدريجيّا الجزع والفزع وتغرس مكانه ملكة الصبر في داخل نفسك واعلم أن قلعك لتلك الرذيلة وغرسك لهذه الفضيلة ، هو خيرٌ من الدنيا والآخرة وأسمى من الجنة ونعيمها ، فالله يرسل عليك بذلك صلواته ورحمته : - ﴿ . . أولئك عليهم صلواتٌ من ربّهم ورحمة ﴾ (^) .

## ٧ - الأسمى من نافلة الليل:

الفائدة الأخرى لتكوين الأسرةِ هي أنها تعني إيجاد مسجد ، بل أسمى ، لأنّ ثواب حسن قيام المرأةِ بواجبات الزوجية وتربية الأولاد أعظم من ثواب أية صلاةٍ مستحبّة ، حتى صلاة الليل ذات الأهمية الكبيرةِ جداً ، التي تُوصِلُ إلى « المقام المحمود » كما ينص على ذلك القرآنُ الكريم ، فيقول : ﴿ وَمِنَ الليلِ فتهجّدُ به نافِلةً لكَ عسىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مُحمودا ﴾ (٩) .

فلا يستطيع أحدُ إدراك ماهية هذا « المقام المحمود » إلا الذي يصل إليه ، ولكنّ الأعظم من تواب نافلة الليل هو قيام انمرأة بإرضاع ولدها في

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة/ ١٥٧ .

<sup>(</sup>٩) سورة الإسراء / ٧٩ .

الأسحار ومناغاتِهِ حتى ينامَ أو قيام الزوجين بواجبات الزوجية تجاه الطرف الأخر .

وقد ورد في الأحاديث الشريفة أن اغتسال الزوجين من الجنابة يؤدِّي إلى تطهير هِما مِن كافة الذنوب ، (١٠) وأنَّ كلَّ قطرة من ماء الغسل تصبح ملكاً يستغفر لهما إلى يوم القيامة . وأنَّ أنفاسَ الحامل ونومها عبادة ، وصعوبة (الحمل) عبادة ، فإذا ولدتْ تطهّرت من ذُنوبِها مثل طهارة وليدها ، ثم تُخاطَبُ باستئنافِ العمل واجتِناب المعصية (١١) .

كما أنَّ للرجلِ الذي يُعينُ عيالَهُ في عمل البيت ثواباً عظيماً أوصله الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله) إلى درجة ثواب الشهيد في حديثِه للإمام علي (عليه السلام) عندما رآه يُساعِدُ زوجتَه بتنظيف العدس فيما كانت تقوم الزهراء (عليها السلام) بسائر أعمال المنزل(١٢٠).

أتت إمرأة إلى النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله) وطرحتْ قضية لا تتعلّق بها وحدها ولا بنساء المدينة وحسب ، بل بجميع النساء إلى يوم القيامة وسألتْ عن سِرِّ تمييز الإسلام للرجال على النساء ، فأنكر الرسول (صلّى الله عليه وآله) ذلك ، فأشارتِ المرأة إلى عدم استطاعة النساء - مع انشغالهن برعاية شؤونِ المنزل والأطفال - حضور صلواتِ الجماعة والجمعة والمجالِس (الدينية) ، وعيادة المريض وتشييع الجنائز وأداء الحج المستحب والأهم من كل ذلك عدم قدرتهن على المُشاركة في الجِهاد (وحرمانهن بذلك من ثواب كل هذه الأعمال) .

<sup>(</sup>١٠) راجع جامع أحاديث الشيعة ج ٢٠ ص ١٠ الحديث ( ٢٩ ) نقلًا عن دعائم الإسلام .

<sup>(</sup>١١) راجع مستدرك الوسائل ج ١ ص ٧٩ من الطبعة القديمة باب نادر ملحق بأبواب النفاس .

<sup>(</sup>١٢) الرواية ينقلها بكاملها المحدث الكبير التقي الشيخ عباس القمي في كتابه القيم سفينة البحار المجلد الثاني مادة « عدس » .

الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) سَرَّهُ ذلكَ القولُ ( المعبِّر عن الشوق للطاعات وأعمال الخير) فتبسَّم، وقال كلمةً موجَّهةً لنساءِ المدينةِ وعموم النساء إلى يوم القيامةِ فَخاطبهنّ ( في جوابه لتلك المرأة ) : -

« حُسْنُ تَبعُّل إِحداكنَّ لزوجِها وطَلَبُها مرضاته واتباعُها مُوافَقَتَه يَعْدِلُ كلَّ ذلك »(١٣) .

فهو يُبينِ أن ثواب حسن القيام بشؤون بيت الزوجية وإرضاء الزوج يعدل ـ بالنسبة للزوجة ـ ثواب حضورها صلاة الجمعة والجماعة وعيادتها المريض وأدائها الحج المستحب والجهاد والاستشهاد .

( ومع الأسف ) فإنّ كافة النساء : - زوجات الكسبة والتجار والمثقفين وغيرهم ومن أهل المدن أو القرى واللواتي يحضرن المجالس الدينية وغيرهن قد أضعن « فتحات الدعاء » (١٤) فلا يعرفنَ ماذا يفعلنَ ، ونسين ما قالَهُ الله ورسولَهُ ؛ فالسيدة تتوهم أنَّ الثواب فقط في الذهاب للحجّ في حين تفيد الروايات أنَّ للمرأة التي تُعِدُّ طعام إفطارٍ ، وتفرش المائدة ، ثم تجمعها ( بعد الإطعام ) ثواب الشهيد .

طلبت سيدة مني أن أعمل ما يجعلُها تؤدِّي حجة مستحبة ، فقلتُ لها : إذا أردتِ ثوابَ سبعين حجَّة فأعطِني المالَ ( المخصص لهذه الحجة ) لأُنفِقَه على الفقراء والضعفاء والمساكين والأغنياء من التعفُّف ، فالإمام موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يؤكّد أنّ توفير احتياجات أُسرةٍ واحدةٍ لمدة أُسبوع ٍ أفضلُ من سبعين حجّة »

فغضبت هذه السيدة واستشاطت ، وقالت : - كلاً ، إذا استطعت ،

<sup>(</sup>١٣) راجع ميزان الحكمة ج ٩ ص ٩٧ .

<sup>(</sup>١٤) إشارة إلى القصة التي ذكرها العارف الرومي وقد تحدث عنها الشيخ في محاضرةٍ سابقة .

فأفعلْ وإلَّا قُل لا أُستطيع !! فأنا أريد الحج .

نعم ، لقد نسينا (عظمة) ثواب قيام الزوجة برعاية شؤون زه جها وأطفالِها وبيتها ، ونسينا أنّ « الكاد لعياله كالمجاهد في سبيل الله » .

أي أنّ عليك أيها الزوج أن تعلم أن لعملك ثواب الحضور في الجهاد إذا كان من أجل رفاهية عيالك وأن تبسمك لزوجتك وشكرك لها وعملك لأجلها سيتحوّل إلى «حور عينٍ » لك ، وهؤلاء لسنّ كنساء الدنيا ، فلو أتت واحدة منهنّ إلى أهل الدنيا لأغنتهم عن الحاجة للشمس ، ولهلك الرجال عشقاً لها ، فالزوجان اللذان يحسن كلّ منهما تعامله مع الأخر ، ويتحابان إنما يخلقان بذلك لأنفسهم «حوراً عيناً » وكل ما في الحياة الأخرى من حور وقصور ورياض وغيرها يجب تهيئته هنا ، فقد رأى الرسول الأكرم في معراجه أنّ العاملين في الجنّة يتوقّفون فتراتٍ عن العمل ، ثم يواصلونه ، فأوضح له جبرائيل أن سرّ ذلك هو أنّ موادّ البناء تأتيهم من الدنيا!



# المعاضرة الثانية عشره ـ الفصل الخامس

- المودة والرحمة في البيت● آفات المودة
- ۱ ـ سوء الخلق ۲ ـ السباب والضرب ۳ ـ التعيير والانتقاص



# ● المودة والرحمة في العائلة:

الفصل الخامس من بحثنا يدور حول المودة والرحمة في البيت ، ولعلّه أهم من كل ما تَحدّثنا عنه في الفصول ِ السابقة ، ولدا يجب أن نتوسّع فيه ، وألتمس بقية الله \_ عجل الله تعالى فرجه \_ أن يتلطّف علينا لكي نستطيع العمل بمحتويات هذا الفصل .

البيت والأسرة تقومُ على أساس المودّة والرحمة مثلما أنَّ العالم يقومُ على أساس قانونِ الجاذبية \_ بدءاً من الذرّة وانتهاءً بالمجرّات \_ بحيث لو تعطّل هذا القانون لحظةً واحدةً ، لاختل نظامه وزال عالم الطبيعة ، كذلك الحال مع المودّة .

فإذا زالت من البيت والأسرة ، خربَ البيت وتلاشت الأُسرة .

ويحسنُ أن أقول: إن البيت الخالي من المودّة هو مثل القبر المسلَّطِ فيه العذاب ، فهذا البيت يفتقد الحياة الحقيقية ، فليس فيه سوى الموت ، الموت التدريجي المقرون بالعذاب .

ولذلك كانَ من ألطافِ رتّ العالمين أنه جعل المودة والرحمة حالةً طبيعيةً ( فطرية ) عند تأسيس الأسرة ، يقول ـ تعالى ـ :

﴿ ومَنْ آيَـاتِـهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مَّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجِـاً لِّتَسْكُنُـوا إِلَيْهَـا وَجَعَـلَ

## بَيْنَكُم مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾<sup>(١)</sup> .

إذن فمن آيات الله \_ تعالى \_ هي أنّه خلق للرجل امرأةً وللمرأة رجلاً ليشكّلا أُسرةً ، ويكون كلَّ منهما سكناً للآخر ولتكوينِ الأسرة جعل بينهم مودةً ورحمةً ، فأزال النقص عن الأسرة فمن الواضح أنَّ بناءَ البيت لا يمكن أن يتم بالصخر والآجرُ والحديد فقط بل يحتاج إلى ملاطٍ أيضاً ، ونفس الأمر يصدق على بناء بيت الزوجية ، ولقد قرأتُ \_ إذا تتذكرون \_ حديثاً شريفاً في الأيام الأولى ، وهو أنّ النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله) قال : \_ « ما بُني بناءً في الإسلام أحبُ إلى الله ع وجلً \_ من التزويج »(٢) .

والمودّة والرحمة هي ملاط هذا البناء ومثلما أنّ مواد البناء بدون ملاط هي ركامٌ لا أكثر كذلك حال العائلة إذا خلت من المودة ؛ والحديث هنا يشمل موضوعين الأول هو العوامل التي تؤدي إلى زوال هذه المودة التي أنعم بها الله \_ عالى \_ والآخر : \_ العوامل التي تزيدها .

## ألف: آفات المودة:

#### ١ \_ سوء الخلق:

العامل الأول الذي يزيل المودة من البيت ويحطم زجاجتها هو سوء الخلق والنزاع والاختلاف والجدال ، إذا كانت المرأة سليطة اللسان في تعاملها مع زوجها تسيء إلى مشاعره في الكلمة الأولى من حديثها ؛ وإذا كان الرجل سيّىء الخلق ، فإن صراخه وعنف تعامله يوجه (مثلما يفعل سوء خلق الزوجة من ضربة للمودة في الدرجة الأولى ، وإذا استمر سوء الخلق من كلا الطرفين ، فإنّه سيهشم زجاجة المحبة بلاريب والأشد أنه يحول المودة إلى أفرة (وكرها) وقسوة متبادلة خاصة إذا اشتمل سوء الخلق والنزاع على

<sup>(</sup>١) سورة الروم / ٢١ .

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ج ١٤ ص ٣ .

كلماتٍ جارحة متبادلة \_ والعياذ بالله \_ كأن تُعيِّر المرأة زوجها بمدح رجل آخر وحياة رجل أخر ، أو يفعل الزوج \_ والعياذ بالله \_ مثل ذلك بمدح زوجة جاره ، فهذا العمل مُدمِّرٌ حتى إنه لا يقتصر على إزالة المودة والرحمة وحسب ، بل يقوم أيضاً بإحلال ِ الكُرهِ والبُغض والقسوةِ محلَّهما ، وينبغي لنا الحذر والمراقبة لكيلا تقع مثل هذه الأمور في حياتنا .

## ٢ ـ السباب والضرب:

إنّ مُوضوع السباب والبذاء والضرب لا يرتبط أصلاً بموضوع بحثنا أخلاق الأسرة ، وأكرر القول أنّ الإنسان الفحّاش ـ رجلاً كان أو امرأة ـ هو عديم الشخصية ومهجورٌ من قبل الله ورسوله والأئمة الطاهرون .

يُروى أنه: \_ « كان لأبي عبد الله (عليه السلام) ( الإمام الصادق) صديقٌ لا يكادُ يُفارقُهُ إذا ذهب مكاناً ، فبينما هو يمشي معه في الحذّائين ومعه غلامٌ له سِندي يمشي خلفَهما ، إذ الرجل يُريد غلامه ثلاث مرّاتٍ ، فلم يره ، فلمّا نظر في الرابعةِ قال: \_ يا ابنَ الفاعلة أين كنتَ ؟! .

قال ( الراوي ) فرفع أبو عبد الله ( عليه السلام ) يَـدَهُ فَصَكَّ بها جَبْهة نفسِه ، ثم قال : ـ « سبحان الله ! تقذِف أُمَّهُ ؟! قد كنتُ أرىٰ لك ورعاً ، فإذا ليس فيكَ ورع .

فقال : \_ جُعلتُ فداك إِنَّ أُمَّهُ سِندِيَّةٌ مُشرِكة .

فقال (ع) : - « أَما علِمت أَنَّ لَكُلِّ أُمَّةٍ نِكَاحاً ( يحتجزون به من الزنا - رواية أخرى ) ، تنع عني .

قال ( الراوي ) : \_ فما رأيتُه يمشِي معه ، حتّى فَرَّق بَيْنَهما الموت »(٣) . ماذا نستفيد من هذِه الرواية ؟ إنّ ما تبينه هو أن ما يوجب سَخَطَ الله على

<sup>(</sup>٣) الأصول من الكافي للكليني ، باب البذاء الحديث الخامس .

الإنسان ، هو أن يقوم الرجل بإساءة القول لطفله ولو كان مخطئاً أو لزوجته حتى ولو كانت مخطئاً ، أو أن تفعل هي ذلك حتى لو كان زوجها مخطئاً .

ومثل هذا العمل يسبب سخط الزهراء ونبي الإسلام والأئمة الطاهرين (عليهم السلام) ومنهم إمامٌ عصرِنا (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) ، ومن جهةٍ أُخرى يتجسّم هذا العمل (البذاء) بصورةٍ سيّئةٍ للغايةِ فترافق صاحبه الفضيحة في عالم البرزخ والقيامة .

يُروى (عن الإمام الباقر عليه السلام - قال ) : - « دخل يهوديٌ على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وعائشةٌ عندَه ، فقال : السام ( السيف ) عليكم .

فقال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) « عليكم » .

ثم دخل ( يهودي ) آخر ، فقال مثل ذلك ، فردَّ عليه كما ردَّ على صاحبه .

ثم دخل آخر ، فقال مثل ذلك ، فردَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآلـه ) كما ردَّ على صاحبيه .

فغضبت عائشة فقالت : \_ عليكم السّأمُ والغضب واللعنة يا معشر اليهودِ يا إخوة القردةِ والخنازير .

فقال لها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : ـ « يا عـائشةُ إنَّ الفُحْشَ لـ وكانَ مُمَثَّلًا لكانَ مِثالَ سوءٍ ، إِنَّ الرّفق لم يوضع على شيءٍ قطُّ ، إلّا زانـ ، ولم يُرفع عنه قطُّ إلّا شانه .

قالت : \_ يا رسول الله أما سبعت إلى قولِهم : السّام عليكم ؟ .

فقال: ـ«بلی ، أما سمعت ما رددت علیه م ؟ قلت : ـ علیکم . . . . »(٤) .

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي ج ٢ ، كتاب العشرة ، باب التسليم على أهل الملل .

إذن فالحديث يُبيّنُ أنّ الفحشَ يتمثّل بصورةٍ سيئة تلازم الإنسانَ في القبرِ والمَحْشَر ، يقول ـ تعالى ـ :

﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً ، وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً ﴾(٥) .

فالنفس تتمنّى هذا البعد لسوءِ الصورةِ التي يظهر بها العملُ السيِّىءُ ، فيفضح الإنسان ، فالمسلم يجب أن يكون مؤدّباً ، وهذه إحدى وصايا الإمام الصادق (عليه السلام) التي أكّدها مراراً على شيعته حتى «يقولوا رَحِمَ الله جعفرَ بنَ محمدٍ ، فقد أُدَّبَ شيعته » ؛ فلا يليق بالسيدة المحترمة أن تكون في لسانها بذاءة خلال حديثها مع أطفالها ولا ينبغي مثل ذلك للمعلمين وخاصةً في قاعة الدرس ولا للمرأة مقابل زوجها .

ولذلك نقول يجب أن يكون موضوع « الفحش » خارجاً عن موضوع بحثِنا أساساً ، وكذلك الضرب ، لأنَّه ذنبٌ كبيرٌ حتَّى إنَّ الرسول الأكرم ( صلّى الله عليه وآله ) كان يقول : \_«فأيُّ رجل لَطَمَ امرأتَهُ لَطْمةً أُمَرَ الله \_عزَّ وجلً مالكاً خازنَ النيرانِ ، فيلطمه على حرِّ وَجْهِه سبعينَ لطمةً في نادِ جهنَّم . . . »(١) .

أُجِلْ ، إن الضرب ليس من عمل المسلم الحقيقي ولا من عمل الإنسان المحترم .

أمًا إذا كانت هنـاك زوجةٌ تضـرب زوجها ، فهـذه ليست امرأة أصـلًا بل حمقاء لا أُمالية .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران / ٣٠ .

<sup>(</sup>٦) جامع أحاديث الشيعة ج ٢٠ ص ٢٤٩ الحديث رقم ٧٩٠ وفي الحديث رقم ٧٨٥ ص ٣٤٨ من نفس المصدر تصريح بأن من فعل ذلك فضحه الله يوم القيامة فضيحة ينظر إليه الأولون والآخرون .

ولـذا نرى الفحش والسبـاب والضرب خـارجاً عن مـوضوع بحثنـا ، لأنه يدمُّرُ الصفة الإنسانية فضلًا عن المودّة .

## ٣ ـ التعيير والانتقاص :

وهذا عاملٌ آخر يهشم زجاجة المحبة ، وذنبه عظيم يوضحه الحديث القدسي الذي يرويه الإمامُ الصادق (عليه السلام) أن رب العالمين قال : \_

 $_{*}$  مَنْ أهانَ لي ولِيّاً ، فقد أرصدَ لِمُحاربتي  $_{(}^{(Y)}$  .

ومعلومُ مصير الذي يحارب الله في الدنيا والآخرة .

وحديثنا هو عن آثار قول الرجل لامرأتِه: \_ انظُري كم هي جيّدة زوجة فلان ، أو قول المرأة لزوجِها: انظُر كم هو جيّد الرجل الفلاني ، وإني لم أرَّ خيراً في بيتِك ، فمِثل هذا القول \_ سواءً صدر عن الزوج أو الزوجة \_ يُحبط حسنات قائِله كما ورد في الحديثِ النبويّ الشريف(^) ، فتُمحى جميعُ الحسناتِ من صحيفة أعماله .

فعلينا اجتنابُه ، وأرجو الأزواج والنزوجات أن يجتنبوا انتقاص بعضِهم البعض في حضور الآخرين ، فهذا ذنبٌ عظيم ، وهو على نوعين ؛ الأول : يولد جرحاً صغيراً لدى الطرف المقابل لا يصل إلى القلب ، وهذا يتجسَّم على شكل عقرب تَلْدغ صاحبه في قبرِه ثم يختفي بعد فترةٍ قصيرة .

أما الثاني ، فهو الذي يسبب جرحاً عميقاً مثلما يفعل السيف ، فيتجسّم عقرباً تؤذي مسبب هـذا الجرح إلى يـوم القيامـة ويظل مـلازمه في جهنم أيضاً ويعذبه أكثر من نيرانها .

يُنقل أن شخصاً رأى عالماً كبيراً مُتَوَفَّى في عالَم الرؤيا، فسأله عن

<sup>(</sup>٧) أصول الكافي ج ٤ ص ٤١ ( من الطبعة الإيرانية المعشاة بالترجمة الفارسية للأحاديث ) .

<sup>(</sup>٨) راجع وسائل الشيعة ج ١٤ ص ١٥٣ وما بعدها والحديث الخامس من الباب ١١٧ .

حاله ، فأجاب : - الحمد لله إنه جيدٌ للغاية فلدي رياضٌ وحورٌ وقصورٌ والملائكة تزورني وتخدمني ، ولكن عقرباً تأتيني كلَّ صباح ، فتلدغني لدغة أظلُّ أتأذى منها إلى الصباح التالي فتأتي العقرب ثانيةً وتفعل مثل ذلك وهكذا يومياً! .

فلمّا سألمه عن الذي فعله ، أجاب : لقد انتقصتُ شخصاً ، ونسيتُ أن أَتوبَ وأَقْتُلَ هذِهِ العقربَ ، لأنّي استصغرت الأمر .

أجل ، يمكن بماءِ التوبةِ تطهيرُ كلِّ شيءٍ وإزالةُ كافةِ عوامل انعدامِ البركة ، ولكن تعساً لحال الذي ينتقص الآخرين ويتشفّى بذلك .

أحدهم يقول: لا أستقر ما لم أوجه واحدة أو اثنتينِ من تلك الكلمات الجارحة لزوجتي!! .

فماذا يعني هذا ؟! .

إنّه يعني أنه يقبول لا أستقر ما لم أصنع لنفسي عقربين يُؤذياني مُنذ دخولي القبر إلى المحشر!! .

والمرأة تطلق لِسانها كالسيفِ الجارح ، ثم تقول : - الآن شفيٰ غليلي !! .

لا أيتها السيدةُ لم يشف غليلك ، بل صنعت لنفسك أفعى يراها أولو البصائرِ ملتفةً حول عُنقِك وأنت لا ترينها الآن ، ولكن سترينها قبل دخولِكِ القبر ، بل عند مجيءِ عزرائيلَ إليكِ يُصبح بصرُك حينئذٍ حديداً بِحَسبِ الوصفِ القرآني ، وعندها ترينَ تلك الكلمات الجارحة التي جرحتِ بها مشاعر زوجك وقد تحوَّلتُ إلىٰ أفعى سوداء تلتف حول عنقك ، فتدخلين القبر على هذه الحالة والأفعىٰ تُرافِقُك بلدغاتِها إلىٰ يوم القيامة !! .

لنذا يجب معرفة الآثار المدمِّرة والعميقة التي يُسبِّبها هذا الانتِقاص.

ويَجبُ أن ينتبه كلا الزوجين لذلك بجدية ، ويعرف أن الانتقاص وخاصة بحضور الآخرين يُوجِّهُ ضربةً عنيفة للخربمدح الآخرين يُوجِّهُ ضربةً عنيفة للمودة ، وقد يستبدلها أحياناً بالبغض والقسوة ، فيصبح البيت مثل القبر المقرون بالعذاب وتصبح الحياة بائسة ، ولذا أرجوكم أن تجتنبوا ذلك .

روي أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال لأصحابه : ـ « أيُّ عَـرى الإيمان أوثق ؟ .

فقالوا : الله ورسولَهُ أعلم .

وقال بعضهم: الصلاة.

وقال بعضهم: الزكاة .

وقال بعضهم: الصيام.

وقال بعضهم : الحج والعمرة .

وقال بعضهم: الجهاد.

فقال رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله): لكل ما قلتم فضلٌ وليس به ولكنّ أوثق عُرى الإيمان الحبُّ في الله والبغضُ في الله وتروالي أولياء الله والتبرى من أعداء الله »(٩).

إذن ، فبمقتضى هذا الحديث ، يجب على المسلم أن يحبّ زوجته في الله ولكونها مسلمة ، وليس بدافع تلبيتها لشهوته ، فهذا ليس من الرجولة ، بل هو من شأن الحيواناتِ وقد قلنا : إنّ إرضاءَ الشهوة هو إحدى الفوائد الصغيرة لتكوينِ الْأُسْرَةِ ، إذن فيجب على كلا الزوجين أن يحبّ أحدُهما الآخر في الله .

 <sup>(</sup>٩) الأصول من الكافي ج ٢ باب ( الحب في الله والبغض في الله ) من كتاب الإيمان والكفر ،
 الحديث رقم ٢ .

فعلى المرأة أن تفتخر لكونِ زوجها قد أصبح معوقاً أو مجروحاً أو شهيـداً ( في الدفاع عن حرمةِ الإسلام ) ، أو أنّ لها ابناً شهيداً .

وللرجل أن يفتخر بأنّ زوجته «علوية » من ذريةِ رسول ِ الله ( صلّى الله عليه وآله ) وأنها مصلية وصائمة .

عن الحكم بن عتيبة قال : \_ « بينا أنا مع أبي جعفر ( عليه السلام ) والبيتُ غاصٌ بأهلِه ، إذْ أقبلَ شيخٌ يتوكَّأُ علىٰ عنزةٍ له حتى وقف على باب البيت ، فقال : \_ السلام عليك يابنَ رسول ِ الله ورحمةُ الله وبركاته .

ثم سكت . فقال أبو جعفر (عليه السلام) : ـ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته .

ثم أقبل الشيخ بوجهِه على أهل البيتِ ، وقال : السلام عليكم . ثم سكت حتى أجابه القوم جميعاً وردُّوا عليِه السلام .

ثم أقبل بوجهِ على أبي جعفر (عليه السلام) وقال : \_ يابنَ رسولِ الله ادنني منك جعلني الله فداك فوالله إنّي لأحبكم وأحب من يحبكم ، والله ما أُحِبّكم وأُحِبُ مَنْ يُحِبّكم لطمع في دُنيا وأني لأبغض عدوّكم وأبرأُ منه ووالله ما أُبغِضُه وأبرأُ منه لوتر كان بيني وبينه ، والله إني لأحلُّ حلالكم وأحرّم حرامكم وأنتظرُ أمركم فهل ترجولي جعلني الله فداك ؟! .

فقال أبو جعفر (عليه السلام): - إليّ ، حتى أقعده إلى جنبه ثم قال أبها الشيخ إنّ أبي علي بن الحسين أتاه رجلٌ فسأله عن مثل ما سألتني عنه ، فقال له أبي : - إنْ تَمُتْ تَرِدْ على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وعلى عليّ والحسن والحسين وعلى عليّ بن الحسين ويثلج قلبك ويبرد فؤادك وتقرّ عينك وتستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين ، لوقد بلغت نفسك هيهنا وأهوى بيده إلى حلقه) ، وإن تعش تَرَ ما يُقِرُّ الله بِه عينكَ وتكنْ مَعنا في

السَّنام الأعلى «١٠).

إنّ هذه الراوية الشريفة توصي بمحبة الآخرين وتنهى عن بغض الشيعة فذنب بغض المسلمين عظيم ، وهذه الأحقاد تؤدّي إلى حبس الدعاء ، وهي وسوء الخلق يحرم بيوتكم ومدينتكم وبلدكم من البركة .

فتحابّوا . فـإنَّ علامـةَ المؤمنِ هي أنّه يُحِبُّ لـلآخرين مـا يُحِبُّ لنفسِه ، ويكره لهم ما يكره لها .

رعايةُ الأطفال ِ عملٌ صعب ، فمارِسْه ساعةً أو ساعتينِ لتعرف صعوبتَه . ولا تستطيعُ القيامَ بهِ على مدى اليوم والليلة .

وكذلك تدبير شؤون المنزل ، فمثلًا لو كان فيه سُلَّمٌ لاسْتَوجب الصعودَ والنزول عليهِ مائةَ مرَّةٍ من أجل إعدادِ وجبةِ طعامٍ واحِدَةٍ ، فساعِدوا زوجاتِكم في أعمالِكم . وهذا ما كان يفعله أمير المؤمنين \_ فقد كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يراهُ يقومُ بذلك عندما يدخل البيت \_ ولستم أفضلَ مِنه .

وكان الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) نفسُه يساعِدُ في حلبِ المعز والكنس وإعداد الخبز .

( وليس في ذلك انتقاص لشخصياتِنا بل ) إنّ فيه تعظيماً لنا .

( ويا أيتها النزوجة ) ، إن توفير مصارف البيت والتعامل مع الناس أمرٌ صعبٌ ، وعمل زوجك الذي يذهب مُنذ الصباح إلى الدائرة ويتعامل مع المراجعين بمختلف أخلاقياتهم هو عملٌ شاقٌ .

وكذلك حالُ عمله إذا كان كاسباً يتحمّل المشاقّ من أجل توفير المصارفِ اللازمةِ لك ولأطفالك ، فهو يعود إلى البيتِ مساءً متعباً ، فهو يحتاج إلى الهدوءِ والاستراحة .

<sup>(</sup>١٠) سفينة البحارج ١ ص ٢٠٢ .

وهذا ما لا ينسجم مع الخشونة وسوءِ الخلق ، فعليك أن تحبي لزوجك ما تحبين لنفسِك وإذا أبدى زوجك خشونة ، فتبسمي لمه وأزيلي التعب من قلمه .

ويا أيها الزوج إذا رأيت زوجتك عند دخولك المنزل غير متزينة ، ولم ترتد الملبس الذي تُحِبُّه ، فَغُض الطرف عن ذلك ، وإذا كانت عبوساً متعبة ، فتبسّم أنت رغم تعبك ، وأحبب لها ما تحبّ لنفسك ، واكره لها ما تكره لنفسِك ، لكي تشملكم بركة الله ورحمتُه ورأفتُه في الدنيا والآخرة ، إن شاء الله .



المعاضرة الثالثة عشره ـ

# الفصل الخامس العوامل المزيلة للمودة

- حديث عن الإمام الحسن

  - ٤ \_العجب فروع العجب
  - ١ ـ المراء والجدال
    - ٢ \_العناد
  - ٣ \_الطلبات غير
    - المتكافئة
    - ٤ \_ رفض النقد



اليوم هو يوم عيدٍ عظيم ، إذ يصادف ذكرى المولد السعيد للإمام الحسن المجتبى (سلام الله عليه ) وبهذه المناسبة أرفع التبريكات عني وعنكم أيها الأعزاء إلى المقام المقدَّس للسيدة الزهراء (سلام الله عليها) راجياً شفاعتها في قضاء حوائِجنا ، وأن تشمل بالطافها ( الإلهيّة ) اجتماعنا هذا .

وقبل مواصلةِ الحديث عن موضوع بحثِنا أنقلُ لكم حديثاً عن الإمام الحسن (عليه السلام) راجياً أن يكون مِنهاج عمل ِحياتي لنا .

جاء رجلٌ إلى الإمام (عليه السلام) وسأله أن يقضي حاجَته ، فخرج معه الإمامُ لذلك ، وفي الطريق شاهدا الإمامُ الحسينَ (عليه السلام) فسألَ الإمامُ الحسنُ (سلامُ الله عليه) الرجلَ عن سِرِّ عدم ِ ذَهابِه للإمام الحسين ليقضى له حاجَته ؟ .

فأجاب الرجل بأنَّه شاهَدَهُ مُعتَكِفاً في المسجد.

فقال له الإِمامُ كلِمةً ما أُحرانا بأنْ نتَّخِذَها منهج عمل ، وهي « أَمَا إِنَّه لـو أَعانَكَ كانَ خيراً له مِن اعتِكافِهِ شَهْراً »(١) .

<sup>(</sup>١) الحادثة ينقلها العلامة المجلسي في بحار الأنوارج ٧٤ ص ٣٣٥ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة تجدها إضافة إلى البحار في الجزء الثاني من أصول الكافي للشيخ الكليني وكذلك ثواب الأعمال للشيخ الصدوق.

فكأنه يقول له إِنَّكَ لو ذهبتَ لـه (عليه السلام) ، لكانَ قيامُه بقضاءِ حاجتِك أفضلَ مِنْ ثوابِ اعتكافِهِ شهراً .

وهـذا هو ثـوابُ مَنْ أدخل السـرورَ علىٰ قلبِ المؤمنِ ، فهو يفــوقُ ثــوابَ الاعتكاف شهراً تصوم نهارَهُ ، وتتهجدُ ليلَه .

واستناداً إلىٰ هذا أُدعوكُم جميعاً لمساعدةِ خلقِ الله قَـدْرَ ما تستطيعون . وهذا ما يحبّه لنا الإمام المجتبى (عليه السلام) ، فهو يرضى عن الزوجـةِ التي تخدم زوجَها والزوجَ الذي يخدِم زوجته .

أما الآن ، فلنتابع البحث :

#### ٤ ـ « العجب » . ٤

فمن العوامل ِ التي تزيل المودّة ، عامل العجب والأنانية والتكبّر الناشيء عن العُجب .

واتصاف أي من الزوجين به في الصفاتِ وإعجابُه بنفسِه أو عملِه يُوجِدُ حالةً خطيرة يوضح عمقها التأكيدُ القرآنيُّ بأن ثورة الأنبياء هي على المتكبرين الذين كانواحجر عشرة في طريق الأنبياء (عليهم السلام) وإنجازهم لرسالاتهم .

وهذه الصفات تُؤثّر في أعماقِ الإنسانِ تأثيراً يجعله يتكبَّرُ حتى يوم القيامةِ ويتمرَّد ويُعْجَبُ في نفسِه في مقابِل الله ـ تبارك وتعالى ـ والقرآن الكريم يتحدث عن أمثال هذا وكيف أنهم يتصورون أنفسهم يوم الحشر أنهم صالحون ورغم كونهم في الحقيقة من أهل جهنَّمَ إلاّ أنهم يُقسِمُون بالله بأنهم خلاف ذلك ، وأنهم من أهل الجنَّة ، وكأنَّهم والعيادُ بالله يَتَّهِمُونَ الله ؛ جلَّ وعلا بالاشتِباهِ في إرسالِهم إلى النارِ . يقول ـ عزّ اسمه ـ : ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ الله جَمِيعاً فَيَحْلِفُ ونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ، أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ اللهُ عَلَىٰ شَيْءٍ ، أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ اللهُ عَلَىٰ شَيْءٍ ، أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ

الكَاذِبُونَ ﴾(٢) .

هذا هو حالُ المعجَبِين بأَنْفُسِهم والمتكبرين يوم القيامة ، حتى لـوكان تكبُّرهم في البيتِ .

ولذا أوصي كلا الزوجين بالحذر من الاتصاف بذلك ، فلا ينبغي للزوجة أن تكون مُعجَبةً بنفسِها في مقابل زوجِها ، فتمدح نفسَها وأخاها ووالدديها ، أو تتفاخر بجمالِها أو كمالِها أو بحصولِها على الشهادةِ الفلانية ـ سواءً في العلوم الطبيعيّةِ أو الحوزويّة ـ فتُصاب بالغرور العلمي والأنانيةِ والعجبِ في مقابل زوجِها ، فاتصافها بمثل ذلك ، يُوجِّه إليها هي ضربةً تسلُبها الحاكمية التي يجب أن تكون لها على قلب زوجِها ، فتهدم المودّة .

كما على الزوج أن يحـذر من التفاخـر ـ لا سمح الله ـ بـأموالِـه وعشيرتِـه وعلى الزوجات الحذر من التفاخر على أزواجهن بأخواتهِن وآبائِهن وأمهاتِهن .

فهذا خطأً فاحش.

فإذا كان زوجـك فقيراً وأخــوكِ غنِيًّا ووالِـدَتُكِ ثــرِيَّةً ، فعليـكِ أن تُطيِّبي خاطِره وتقدّميه على أخيكِ ووالِدَيكِ .

وهنا أؤكدُ نقطةً مهمةً ، وهي أنّ على الأزواج والزوجاتِ أَنْ يُضَحُّوا مِنْ أَجل بَعْضِهم بِكُلِّ ما لَدَيهِمْ ، ويُقدِّمُوهُمْ على كلِّ قريبٍ لهم مع احترام ِ الآباءِ والأُمَّهَاتِ والإِخوةِ والأَخواتِ والرَافةِ بهم .

## ● فروع العجب:

وللعُجْبِ فروعُ سيَّئة لكلِّ مِنها ثمارٌ مُرَّةٌ تؤدِّي فيما تؤدِّي إلى تهديم ِ المودَّةِ في قلوبِ الآخرِين ، وهي : -

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة / ١٨ .

#### ١ - المراء والجدال:

وهمو من فروع العجب ويعني أنْ يسعى الإنسان إلى فرض رأيه علىٰ الأخرِينَ ، وهو ملحوظُ بكثرةٍ بين الناس خاصةً الأميِّين ، منهم إذْ يقولُ قولًا جُزافاً يُرِيدُ فرضَه على الآخرين ، فيُجادل مِراراً وَتكراراً ، ويرفض التراجُعَ عن قولِه .

وذنب المِراءِ والجدل عظيمٌ جداً ، فقد روى أبو الدرداء أنّه كان ضِمن مجموعةٍ يتجادلون في الدِّين في المسجدِ ، فدخل رسولُ الله ( صلّى الله عليه وآله ) ولما رأى ما نحن فيه تغير وغَضِبَ لذلك غضباً شديداً .

وذكر أبو الدرداء أنَّه لم يرَ مِثلَه مِنَ الرسولِ (صلَّى الله عليه وآله) ثم قال (صلَّى الله عليه وآله) : ـ « لا يُستكمِلُ عَبْدٌ حقيقةَ الإِيمانِ ، حتَّى يَـدَعُ المِراءَ والجَدَلَ ، وإن كانَ مُجقًاً »(٣) .

فشفاعة رسول ِ الله ( صلَّى الله عليه وآله ) لا تنال مَنْ يفعلُ ذلك .

ثم إِنَّه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : \_ « إِنَّ أُوّلَ ما عَهِدَ إِليَّ ربِّي ونهاني عَنهُ عِبادةُ الأَوثانِ وشُربُ الخمر ومُلاحاةُ الرِّجال »(٤) .

وكم هو شديـدٌ هذا الحديث الشريف في التعامل مع المِراءِ والجِدالِ الذي يشكِّل مرضاً صعب العلاج يُبْتَلَىٰ به تسعون بالمائة منا إنْ لم يكن أكثر منهم .

والقرآن الكريم يُبيِّن لنا أنَّ المِراءَ والجِدالَ هو من وساوس الشيطانِ ، يقول ـ تعالى ـ : ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَاثِهِمْ لِيُجَادِلُوكُم ﴾ (٥٠) .

<sup>(</sup>٢٠٣) راجع المحجة البيضاء في تهذيب الأحياءج ٥ ص ٢٠٨ ، والملاحاة تعني المراء والجدل .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام/١٢١ .

فليعلم كلَّ مَنْ يُبْتَلَىٰ في حياتِه بالمِراءِ والجَدَلِ أَنَّه من أولياءِ الشيطانِ بهذِه الخَصْلةِ ، فهي عملٌ شيطانيُّ ، وليس رحمانيًا ، وهو عملٌ سَيِّىءٌ ، وأشدُّ مصاديقِهِ سوءً المِراءُ والجَدَلُ بينَ أفراد الأسرةِ سواءٌ صدر عن الزوجةِ التي تسعىٰ لفرض قولِها على زوجِها ، أم صدر عن الزوج ، فهو يهدِمُ المودة .

ولذا أوصيكم - أزواجاً وزوجات - أن تجتنبوه ، وأوصي كلاً منكم أن يترك المِراءَ والجدل ، حتى إذا كان محِقاً ، ولْيتراجَعْ في مقابِل زوجِهِ إذا رآهُ يسعىٰ إلى فرض قوله بالمجادلة ، فقد ورد عن النبي الأكرم (صلَّى الله عليه وآله ) أنه قال : - « مَنْ تَرَكَ المِراءَ وهو مُحِقَّ بُنيَ لَهُ بَيتٌ فِي أعلى الجَنَّة .

ومَنْ تَركَ المِراءَ وهو مُبطِلٌ بُنيَ له بيتٌ في ربض ِ الجَنَّةِ »<sup>(١)</sup> .

#### ٢ \_ العناد :

وهو من فروع الأنانية والعُجْبِ ، وبعض النسوة تصل بِهِنَّ الحالةُ العناديّةُ إِلَىٰ حدِّ رفض ِ رفع القدم ِ عن الأفعىٰ كما ورد في المَثَل ِ المتعارّف .

كما أنّ بعض الرجال تصل بهم هـنِّه الحالـةُ إلى السقـوطِ في الحُفْرةِ ( المهاوي ) ، لكنهم يرفضون الإقلاعَ عن عِنادِهم .

والقرآن الكريم يُبيِّن أنّ الناسَ طائفتانِ : الأولى تقبل بالحقِّ ، فهم : - ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَىٰ الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ﴾ (٧) .

أمًّا الطائفة الثانية ، فهم يفضلون الرجم بالحجارة على قبول َ الحق : ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ

 <sup>(</sup>٦) المحجة البيضاء ج ٥ ص ٢٠٨ نقلًا عن الترمـذي ج ٨ ص ١٥٩ وكذلـك في بحار الأنـوارج ٢
 ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة/ ٨٣.

السَّمَاءِ أَوِ اثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (^) .

والظاهر أنّ ما ينقُلُه القرآن الكريم هنا هـو لسان الحـال ، وليس قولًا ، ولغم عندما يرون الحق يدعون الله أَنْ يُدمِّرَهم ويُفضِّلُونه على قبول ِ الحق .

فبعض النساءِ والرجال لا يقبلون الحقَّ والحقيقةَ مهما قلتَ لهم، بل إنهم لا يسمعون أصلًا ، فالزوج تحدُّثُه زوجتُهُ لِعَشرِ دقائق أو ربع ساعةٍ ، ثم تسألُه عمّا قالت ، فلا يجد جواباً لكِنَّه \_ رغم ذلك \_ يكرر كلمةَ « لا ، لا » .

وعندما تسألُه : ما هو العملُ الذي يرفِضُ القيامَ بهِ تجِدُه لا يعرفُه ، فيعمد إلى القول : ـ لا أفعل » فقط .

هذا هو حال البعض .

الاستعمارُ سَيِّىءُ جَداً وذنبه عظيمٌ ، فهو استِعبادٌ فردِيِّ واجتماعي ، ولعن الله الإنجليزَ الذين جاؤا ( بالاستعباد الاجتماعي ) في العَصْرِ الحديثِ مرّةً أخرى وأصبَح تُمارِسُهُ أمريكةُ والاتحادُ السوڤيتي ، فعاقبتهما قعرُ جهنَّمَ ، فهذا هو محلُّ المستعمِرين .

ولكنَّ الاستعمارَ جيّد في حالةٍ واحِدةٍ هي أن تتمكَّن الـزوجـةُ من الاستحواذِ على قلبِ زوجِها أو يستطيع الزوج مثل ذلك ؛ وهذا ما يجب على كلًّ منهما فعله تجاه الآخر ، فهو عملُ جيّدُ للغاية .

وتعساً لحال ِ الـزوجةِ التي لا تعـرِف كيف تُحقِّقُ ذلِك ، وتنفـذُ إلى قلبِ زوجِها .

ومن العوامل التي تمنع تحقق هذا الأمر، وتمنع متابعة الـزوجة لـزوجِها العِنادُ .

<sup>(</sup>٨) سورة الأنفال / ٣٢ .

فأرجوكم أن لا تسمحوا بوقوعِه بينكم ؛ وإذا كان أولادكم معاندين ـ لا سمح الله ـ فاعلموا أنَّهم مرضى ، ويجب أن تُنِقذُوهم من هذه الصفة التي أرجو أن لا تكون موجودةً لديكم ، كما أرجو أن تنقذوا منها أطفالكم إذا وُجِدَتْ فيهم .

#### ٣ \_ الطلبات غير المتكافئة:

وهي من فروع العُجْبِ بالنفس أيضاً .

يقول علماءُ النفس : \_ إِنَّ أَمِثَالَ كلِّ مجتمع تَكشِف عن تَفَافَتِه .

وهذه مقولة صائبة ، فمثلاً القِصص المتعارفة في المجتمع تُبيِّنُ أفكارَه حتى لو كانت من أمثال قصص « فرهاد وشيرين » أو « قيس وليلى » وهي أساطير ضخّمها الناس ، ومن الأمثال المشهورة بين النساء مثل : ـ « لم يأتِ باللحم ، ويطلبُ الـ «كوفته »(٩) » .

وهذا هو حال بعض الرجال حقّاً ، مثلما أنّ طلبات بعض النساء كبيرة ، فتطلبُ إحداهُنّ مثلًا من زوجها ليلةَ العيدِ بدلـةً بقيمةِ خمسـةِ آلافِ تومـانٍ وهي تعلم أن مرتّبه هو خمسةُ آلاف تومان !! .

ولا تقنع مهما كرَّر عليها التذكير بمقدار مرتَّبِه ، وأنه لا يكفي لإدارةِ متطلَّباتِ المعيشةِ بصورةٍ كاملة .

فاجتنبوا ذلك ، ولتكن مصارفكم متناسبةً مع دخلكم ، ولا تطلبوا « كباباً » ولا « كوفته » ولا « ماء اللحم » وأنتم لم تأتوا باللحم بعد !! .

كما أرجو من السيداتِ اجتنابَ الطلباتِ الضخمةِ إذا كان الزوجُ محدودَ الدخل ، كأن يطلبْنَ منهُ أن يقدِّمَ مثلما يُقدِّمُهُ الأغنياءُ ليلة العيد ، فبعض

<sup>(</sup>٩) انسم نوعٌ من الطعام يُعد من اللحم بعد مراحل عدّة

الموظفين أفقرُ من العامِل ، لكنَّ زوجة أحدِهم تأتي وتطلب منه أن يستبدلَ سجادات البيتِ ، لكونهِ موظَّفاً أو مسؤولاً!! .

فتتوهّم أنه قادر على ذلك ، وكلما قال لها : لا أقدر ، رفضت قولَه .

وذنبُ مثنلِ هذِه الطلباتِ والتوقّعاتِ غيرِ المتكافئةِ عظيمٌ حتَّى إِنَّ الله - تبارك وتعالى - سيفرض يومَ القيامةِ على صاحبها ما لا يُطِيق سواءً أكان زوجاً يكلّفُ زوجته ما لا تقدر عليه ، أو زوجةً تُحمَّلُ زوجَها مثلَ ذلك .

ونار جهنم صعبة التحمّل وهي محلّ أصحابٍ مثل ِ تلك التوقّعاتِ الضخمة \_ إذا رحلوا عن هذه الدنيا دون توبةٍ .

والمرأة التي تعلم أنّ زوجها فقير وتقومُ بتوبيخِه على عدم تلبيتِه لِما تُريدُ تصلُ عظمةُ ذنبِ عملِها هذا حَدَّ أنَّ الله \_ تباركَ وتعالى \_ يَفْضَحُها يوم القيامة أولاً ، وأنتم أيها الأعزاء تعلمون أنّ للكرامةِ قيمةً كبيرةً ، فأحدُهم وصف الإمامَ الحسينَ (عليه السلام) بأنّه ضحّى بكلِّ ما لديهِ في سبيل الله باستِثناءِ دينِه وكرامتِه .

أجل فللكرامة قيمةً كبرى خصوصاً بالنسبةِ للرجُلِ في قبالةِ زوجتِه ، فأَرْجو مِن الـزوجاتِ أن يَجْتَنِبْنَ الإِسـاءَةَ لكرامةِ أزواجِهنَّ ـ خاصَّةً في البيتِ ـ وكذلك التوقعات غير المتكافئة .

والمرأةُ تُرِيدُ أن تكونَ مُكرّمةً عند زوجِها فاحفظوا احترامها ، ولا تُسيئوا إلى شخصيتِها ، واجتنبوا الطلباتِ غيرَ المناسبةِ من زوجاتِكم ، فالقيامُ بشؤونِ رعايةِ الأطفالِ والزوج والبيتِ مهمَّةٌ صعبةٌ .

ووظيفة الزوجة ـ التي سأتحدَّثُ عنها فيما بعدُ إنْ شاءَ الله ـ هي رعايةُ نظافتِها هي وأطفالها والقيامُ بمسؤولياتِ البيتِ ، وأن تُعِدَّ نفسَها قبلَ مجيءِ زوجِها وتهيِّىء المائدة وغير ذلك ، بحيث تستطيع القيام باستِقبال زوجِها بصورةٍ كاملةٍ عندما يأتي .

وقد يحدث أن تدخل - أيها الزوج - البيت ، فلا تجِدُ الشاي أو الطعام معداً ، فقم أنت بإعداده ، فأرجو منكم اجتناب التوقعات غير المتكافئة ، وآمُلُ أن لا يفرض بعضُكم على بعض ما لا يُطِيقُه لئللا تُصبحُ حالكُم حالَ عربةٍ حُمِّلَتْ خمسةَ أطنانٍ وطاقتُها طنانٍ . ففي هذه الحالة يمكن أن تسير فرسخين وتعجز عن مواصلة السير .

ونفس هذا يصدُق على فرض ِ الزوج ِ أو الزوجةِ أحدهما على الآخر ما لا يطيق ، فعاقبة ذلك انهيار أعصابه .

وما أتعسَ حالَ الزوجةِ التي تكون أعصابُها منهارةً ، وحالَ الزوج ِ الـذي يفتقد الحيوية ويكون ضجِراً ، فعاقبتُه خسرانُ الدُّنيا والآخِرة ، كما يُبين الإمامُ موسى بن جعفر ( عليهما السلام )(١٠) فإحدى ثِمارِ العُجْبِ المُرَّةِ هي التوقُعاتُ غيرُ المتكافئةِ ، وأن يفرض الزوجان أحدُهما على الآخر ما لا يطيق .

#### ٤ \_ رفض النقد :

وهو من فروع الأنانية أيضاً .

وأرجو من السيدات الانتباه أكثر على أنَّ الإسلام يرفض الغيبة والتحدُّث عن عيوب الأخرين في غيبتهم والاستهزاء بهم في حضورهم ، ولكنَّه يقول نعم للنقد البنَّاء ، ويأمُر بتوضيح عيوب الأخرين لهم مثلما تفعل المِرآة ، قال الإمامُ الصادق ـ وهو المطهّر من كل عيبٍ أو نقص ـ : « أُحَبُّ إِخْوانِي إِلَيَّ مَنْ أَهْدَىٰ عُيُوبِي إِلَيَّ »(١١) .

فالنقد ضروريٌّ ، ولكنّ الأشندّ ضرورة منه هو قبولُـه ، وهذا مــا نجد فيــه صعوبة ، فأحيانــاً ينبِّهُ الــزوجُ زوجتَه على عيــوبِها ، وهــذا أمرٌ ضــروريٌّ غير ألزَّ

<sup>(</sup>١٠) تقدم نص الحديث ومصدره .

<sup>(</sup>١١) بحار الأنوارج ٧٤ ص ٢٨٢ .

قبولَ الزوجةِ بهِ عَمَـلًا لا قولًا أُهمُّ منه ، فتبادر من اليـوم التالي بمعـالجة تلك العيوب .

قد يكون الزوج سيِّىءَ الخلق في تعامله المنزِليِّ ومع أولادِهِ ويوجِّـهُ لهم البذيءُ مِنَ القولِ ، وفي هذه الحالة يكون واجبُ الزوجةِ هـو أن تقول لـه مع حفظ أعصابِها واحترامِه ـ : ـ إنّ هـذا التعامُـلَ يُصِيبَ الأطفـالَ بِعُقَـدٍ نفسيَّةٍ ويجلُبُ عليهِم الشقاءَ .

وتوجيه هذا النقد ضروريٌّ ، إِلَّا قبولَ الزوج ِ بهِ عملًا لا قولًا أَشدُّ ضرورةً منه .

ونحن نستبدل النقد البنّاء في بيوتِنا بالصَّراخ وينعدم قبول النقد فيها خاصةً من قبل النساء وهذه حالة خطيرة للغاية ، وأنَّها تنزع المودَّة من قلب كلا الزوجين تجاه الآخر ؛ فالرجل إذا كرّر القول عَشْرَ مرّاتٍ ولم تقنع المرأة فإنه لن يعيده بل ينفعل ويتأذى وتضعف مودَّتُه لها تدريجيّاً ونفس الأمر يصدق إذا كان النقد مِنَ الزوجةِ تكرِّرُه عَشْرَ مرّاتٍ ، فلا يقنع الرجل فهذا يُذِيبُ المودّة في القلبِ مثلما يُذِيبَ الماءُ الملح .

المحاضرة الرابعة عشر ،

# الفصل الخامس العوامل الموجدة للمودة

أمور كبيرة تظهر صغيرة
 ١ – رعاية النظافة
 ٢ – إظهار المودة
 ٣ – جلب الهدايا للأسرة
 قصة الأصمعي والزوجة
 الصابرة



## عوامل استجلاب المحبة

الفصل الخامس من بحثنا هو عن المودّة والرحمة ، وقد قلتُ : إِنَّ بحثَنا فيه يكون ضِمْنَ موضوعينِ : الأوَّل عن العوامل المزيلة للمودّةِ ، وقد تحدّثنا عنها .

أما الموضوعُ الثاني ، فهو عن الأمورِ التي تجلب المودّة ، أي : ماذا يجب على الزوجينِ القيام به في البيت لتتضاعف تلك المودّةُ الطبيعيّةُ حتى بعد أن يتقدّما في العمر ، وحتّى لوكان للزوجةِ عدد كبير من الأولاد وكان لهم زوجات وأزواج ، لكنها تظلُّ تقدّم مودّة زوجِها على الجميع ِ .

وهنا أتحدّث عن نقطةٍ مُهِمَّةٍ أرجو أن تضعوها \_ جميعاً \_ نصبَ أعينِكم والعمل بها \_ إن شاء الله \_ لتجنوا ثمارها .

### ● أمور كبيرة تظهر صغيرة :

هذه المقولة واردة على ألسنة علماء النفس ، ولها لطافة خاصة ، وأنتم تعلمون أن علم النفس هو علم خاصٌ وله لطافة خاصة تظهر في بعض مقولاتِه .

والمقولةُ المتقدِّمةُ تعني أن بعضَ الأمورِ تبدو صغيرةً ، لكنها عظيمة التأثير في تدميرِ الشخصيةِ ، وفي إزالة المودّة أو بالعكس في تعزيز الشخصية

ومنح الاحترام للإنسانِ ومضاعفة المودّة .

#### ١ ـ رعاية النظافة والطهارة:

وهي من الأمورِ التي وردت تأكيداتٌ مشدَّدةٌ في الإسلام ِ ، فالإنسانُ يجب أن يكون نظيفاً في منزلِهِ وفي الخروج ِ للشارع وفي المحافل العامَة حيث يجب أن يدخلها بعد التحلّي بالزينةِ والنظافةِ .

وهذا ما نرى أحياناً عدم الالتزام بِهِ من قبل البعض ، فهم مشلاً لا يُنظّفون أسنانهم ، وتفوح من أقدامِهم رائحة العَرقِ فلا يغسلونها رغم أنه يجب غسلها يومياً ، أو تكون جوارب أحدِهم وَسِخة تنبعث منها رائحة كريهة فيجب أن يستبدلها يومياً لكنه لا يفعل ، كما أنه لا يهتم لوساخة ملابسه . ومثل هذه الأمور تبدو أموراً صغيرة لكنّها مؤثّرة للغاية في تدميرِ الشخصية فمثلاً عندما يَشُمّ شخص رائحة كريهة تنبعث من فمك أو جواربك ، ينفر منك وقد يلعن - في قلبه - عملك هذا في دخولك المسجد أو هذا المحفل العام على هذه الصورة .

قد يكونُ عَدَمُ نظافةِ ملابسِ شخصٍ ما قضيةً هيّنةً في نظره لكنها مؤثّرة جداً في تحطيم شخصيته الاجتماعية ، ومن المصائب الكبرى التي ظهرت باسم « الحالةِ الحزب اللّاهيّة » هي عدم الاهتمام بمثل هذه الأمورِ الصغيرة ، ففي عهد حكم الطاغوت كان الشباب يقومون بأعمال قبيحة تحت عنوان « الهيبز » وأمثالِه ويحطمون بها شخصيتَهُم الاجتماعية أمثال توفير الشعر غير المرتب والخروج بالملابس القذرة حتى بأحذية وسِخةٍ للغاية أو حُفاة .

واليوم نشاهد انتِقالَ هـنِّه الظواهِر إلى ثورتِنا آسِفينَ ، فنرى البعض - أحياناً - يخرجون بأحذيةٍ غايةٍ في الوساخةِ أو بملابسَ و« قماصل » وشعور ولحىٰ غير مرتبة ، ويطلقون على أنفسِهم اسم (حزب الله) وهـنِّه هي حالة حزب الشيطان ، فحزبُ الله مأمورٌ بالترتيب والنظم . النبيُّ الأكرم كان ينظر إِلىٰ هيئَتِه قبلَ الخروج ِ من منزِله فيخرج على هيئَةٍ مرتَّبةٍ منظَّمةٍ وملابسَ نظيفةٍ للغاية (١) ، لم تكن ملابسَ غاليةَ الثمن .

فهذا لا يهتمُّ به الإسلامُ ، بل يهتمّ كثيراً بالنظافة ؛ في حين تجِدُ بعضَ الزوجاتِ يفتقدن الترتيبَ في البيتِ ، فيدخل الزوج منزِلَه ، فيجد زوجتَه مهملةً له حتَّى إِنّها لم تمشَّطْ شعرها فضلًا عن أن تتزيَّنَ له .

وهذا الأمر قد يبدو صغيراً في نظرِها خاصةً إذا كان لديها أطفالً وبناتُ متزوِّجاتٌ وأبناءٌ متزوِّجون وأبناء كبار ، لكنه عاملُ مؤثرٌ للغاية في نزع مودَّتها من قلبِ زوجِها وعدم اهتمامهِ بها وإنزالِه « ضَرَّةً » عليها ؛ فهو صغيرٌ من جهةٍ كبيرٌ من جِهةٍ أخرىٰ . ومع الأسف فإننا جميعاً ولا سيما المتدينين لا نهتمٌ بهذِه الأمور الصغيرةِ الكبيرة ، فالنساءُ المتديناتُ يُسَوِّغْنَ ذلِك بأنَّ مِن غير المناسبِ قيامهن بتلكَ الأعمالِ وقد كبر الأولادُ ، فيجلبنَ نفرة أزواجِهِنَّ مِنْهنَّ بذلك ، أو أن الزوج لا ينظفُ أسنانه رغم أنَّ الرسول الأكرم ( صلَّى الله عليه وآله ) يقول : وسلاةُ على أثرِ السواكِ أفضلُ مِنْ خمسةٍ وسَبْعِين صلاةً بغيرِ السواك » أن المووك » أن المووك » أن أمرتُهم بالسواكِ الذي يقول عنه ( صلّى الله عليه وآله ) : \_ « لولا أنْ أشقَ على أمَّتي وهو السواك الذي يقول عنه ( صلّى الله عليه وآله ) : \_ « لولا أنْ أشقَ على أمَّتي متوفِّرةٌ فيهِ ، ولكنه مع ذلك لا يهتم به ، وينام إلى جانب زوجتِه والرائحةُ الكريهةُ تنبعثُ مِن فَمِهِ فتصبر في المرَّةِ الأولى والثانيةِ والثالثةِ ، ولكنها تأخذُ الكريهةُ تنبعثُ مِن فَمِهِ فتصبر في المرَّةِ الأولى والثانيةِ والثالثةِ ، ولكنها تأخذُ من المرأةِ عُول النقم سبباً لِنزع المودةِ فيما بعدُ بالتذمُّر ويشتد تذمُّرها ، وبذلك تصبحُ رائحةُ الفم سبباً لِنزع المودةِ فيما بلمرأةٍ \_عُرفاً وشَرعاً - أن تنبعث الرائحة الكريهة من بدنِها ، وقبيح للرجل أن لا للمرأة \_عُرفاً وشرعاً - أن تنبعث الرائحة الكريهة من بدنِها ، وقبيح للرجل أن لا لا

<sup>(</sup>١) راجع كتب سنن النبي للعلّامة الطباطبائي .

<sup>(</sup>٢) المحجة البيضاء ج ِ ١ ص ٢٩٧ وفيه عن الباقر (ع) أنه تعدل سبعين صلاة .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نقلًا عن الكافي ج ٣ ص ٢٢ .

يكون نظيفاً في منزلِه وفي المحافل والأماكن العامّة .

فالنظافة أمرٌ مهمٌ ، ويُنسب إلى النبي الأكرم ( صلّى الله عليه وآلـه ) أنه قال : \_ « النظافةُ من الإيمان »(٤) .

فإذا أردتم معرفة إيمان المسلم فانظروا إلى نـظافته ، فـإذا لم يكن نظيفـاً فإسلامُه ( إيمانُهُ ) ناقص .

وهذه في رؤية علماء النفس من الأمور الصغيرة الكبيرة .

#### ٢ - إظهار المودة:

تأمر الأحاديث الشريفة بأنك إذا أحببت أَخاً في الله ، فأُخبِرْه بذلِك (٥) ، بل وَرَدَ فيها الأمرُ بذلِك للزوج تِجاهَ زوجتِه وللزوجةِ تجاهَ زوجها ؛ قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : « قولُ الرجل للمرأة إِنّي أُحِبُك لا يَذْهَبُ مِن قَلْبها أَبَداً »(٦) .

وقولُ مِثل ذلِك يبدو أمراً مألوفاً عـاديّاً ، والكثيـر منكم لا يعيره أهميـةً ولا يتفوّهُ بهِ كلَّ يوم ٍ أو كلَّ أسبوع ٍ أو في الشهرِ مرَّةً ، حتى إذا كان يحبّ زوجتَه .

ونفس الأمر يصدق على الـزوجة ، بـل إنّ بعض النساء تخجـل من قول ِ هذه الكلمة .

إِنَّ الإسلامَ يريد من الأمرِ بتبادل ِ السلام ِ والتحياتِ والسؤال ِ عن الأحوال ِ وتبادل ِ المشاعرِ الجياشة ، تعزيزَ المودّة بين المسلمين ، وهذا هو اللهدف من تأكيدِه تَبادُلَ الزياراتِ واعتيادِه قَطْعَ الرحم ِ مِن كبائرِ الذنوبِ واعتباره تَرْكَ التزاورِ من المكروهاتِ .

<sup>(</sup>٤) ورد مضه رنه مي العديد من الأحاديث النبوية .

<sup>(</sup>٥) راجع بحار الأنوارج ٧٤ ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٦) وسائل الشيعة ج ١٤ ص ١٠ .

فهذا التزاور يُعزِّز المودة ، فأرجو من الزوجات والأزواج أن يُظهر بعضُهم المودّة للبعض الآخر ، فيخبر الزوجُ زوجته باستمرارٍ وبِبَشاشةٍ وحيويَّةٍ بحبِّهِ لها ، فتُجيبه بمثل تلك الحالةِ : أنّها لا تَرْضَى بالدُّنيا بديلًا له ، وأنّها مُستعدَّة للتضحية بالدنيا من أجلِه .

وهذا العمل الذي يبدو صغيراً يؤثُّرُ بقوةٍ في استجلابِ المحبّة .

والأحاديثُ الشريفةُ توصي المرأةَ بالتزيَّنِ (٧) وارتداءِ الملابسِ التي يُحِبُّها زوجُها وتهيئةِ مائدةِ الطعامِ وتنظيفِ الأطفال وتهدئتهم وإيجاد جو هادِيءٍ قبلَ مجيءِ زوجِها ، وأن تفتح هي بنفسِها البابَ له ولا تأمر الأطفال بذلك ، وتسلّم عليه وتبسم له وتحادثه بمودّةٍ وتأخذ بيدِه إلى مائدةِ الطعامِ الذي يُصبح بذلك لذذاً لكليهما .

قد تبدو هذه الأمورُ صغيرةً بنظرِنا ، ورُبَّما اعترضتْ بعضُ السيداتِ عليها ورأَّتُها عاملًا في زيادةِ طلباتِ وتوقُّعاتِ الأزواجِ ، لكنّ هذِه الأمورَ الصغيرةَ مؤثّرة جداً في تعزيز شخصيةِ الزوجةِ واستِجلابِها لِمحبَّةِ زوجِها .

فمِثلُ هذا التعامل يُصلِحُ حالَ الزوجِ مهما كان سيِّيءَ الخلقِ ، فإنْ لم يَصلح اليوم ، يَصلحُ غداً ، أو في الشهرِ القادم .

## ٣ ـ جلب الهدايا إلى الأسرة:

توصي الرواياتُ الرجلَ بجلبِ هديةٍ \_ ولو صغيرةٍ \_ عندما يأتي إلىٰ المنزِل (^) ، وأن ينزع عن نفسِه هُمومَه خارِجَ المنزِل ، ويدخل المنزل بابتِسامةٍ يُقابِلُ بها سلام زوجتِه ، بل يبادر هو إلى الابتداءِ بالسلام عليها وتقديم الهدية التي يحمِلُها لها ، ويزيل عنها التعب بكلمةِ شكرٍ وإشادةٍ بعملِها ، ويشكرها

<sup>(</sup>٧) راجع وسائل الشيعة ج ١٤ أبواب المعاشرة من مقدمات النكاح .

<sup>(</sup>٨) راجع سفينة البحارج ٢ في مادتي (عيال) و(ولد).

على إعدادِها الطعامَ عندما يجلِسُ إلى المائدةِ ، حتى لـولم يكن على وفق ما يَرْغَبُ فيه .

ومِثل هذا التعامل يَسِيرٌ في الظاهر ، كبيرٌ ومؤثّرٌ للغاية في جَلْبِ المودّةِ ، فهو يخرج من القلب كافّة أشكال التعب والضجر ، ولكوننا لا نقوم بها يسود بيوتنا البرود .

وعندما ندرس الأمر نجد أنّ هذه الحالة من البرود أوجدتها الزوجة ، فواضح أنّ الزوج عندما يدخُلُ البيت ويرى زوجته غير متزيّنة ، يَشْعُرُ أَنَّ عليه أَنْ يقدِّمَ كَفّارةً قبلَ أن ينظر إلى وجهِها ، أو أنَّ الزوجة تشاهد زوجها عابساً مقطّباً حاجِبَيْهِ وهو يدخل البيت . إِنَّ مثلَ ذلِك يهدِمُ المودّة ، حتى في الشهرِ الأوَّلِ أو في الثاني .

ونفس الشيءِ يفعلُه وضعٌ من قبيل أن يدخل الـزوجُ ـ الذي أوصىٰ مِـراراً زوجتَه بأن يكون الطعام حاضِراً عند مجيئه ِ ـ البيت وهو جـاثع فيجـده غيرَ معـدً اللي الآنَ ، ويجلس في انتِظارِه ، ثم يأتي ـ بعد حين ـ طعامٌ غير جيَّد تضعه بينَ يَدَيْهِ وهي تقول له : إِنَّه « آش ، خالتك فإنْ شِئْتَ تناوله وإلَّا فَدَعْهُ »(٩) .

ونفس الأمر يؤدي إليه عدم حمل النزوج شيئاً إلى البيت واستبدال ذلك مكلمة جارحة يوجِّهُها لزوجتِه أو تعنيف أو صراخ!! .

ومثل هذِه الأمورِ الصغيرةِ كثيـرةٌ بَيْنَنا وهي صغـائرٌ ذاتُ تـأثيرٍ عـظيمٍ في قتل ِ المودّة .

فإذا أردتم أن تسود المودَّة أجواءَ الأسرةِ والبيت ، فعليكم برعايةِ هذِه الأمورِ الصغيرة الكبيرة . .

 <sup>(</sup>٩) « آش » اسم نوع من الطعام الإيراني يُعد من الحبوب والخضروات وما بين القوسين مثلٌ شائعً
 عن عدم الاهتمام بالأمر .

## قصة الأصمعي والزوجة الصابرة :

كان الأصمعيّ وزيراً للمأمونِ ، والمأمونُ بحدً ذاتِه كان شيطاناً كبيراً جداً وعالماً شيطانيًا خفياً ، والأصمعي كان مشبوها (شيطاناً) أيضاً ينقل أنّه ذهب للصيدِ الترفيهي - ووهو عملٌ قبيحٌ ومحرَّمٌ في الشرع الإسلامي ، ورغم ذلك كان يواظب عليهِ خلفاءُ بني أُمية وبني العباس ، فأضاع القافلةُ التي خرجَ للصيدِ معها ، وبقي في الصحراءِ وحيداً ، فشاهد من بُعدٍ خيمةً ، فذهب إليها ليجد فيها امرأةً شابّةً جميلةً ، فجلس في زاويةٍ من الخيمة ، وجلستْ هي في زاويةٍ أخرىٰ ، فطلب منها ماءً ليروي عطشهُ ، فتغيّرت واعتذرت بأنها لم تستأذن زوجَها في مِثلِ ذلِكَ ، ثم قدّمتْ له مِقداراً مِن اللّبنِ أخبرتُه أنّه طعامُ ظهيرتِها ، فتناوله ، وجلس ساعةً انتبه بعدها إلى هذه المرأةِ وقد قامت ، فرأى راحلةً تأتي من بعيد وعليها رجلٌ هو زوج هذه المرأةِ التي سارعت إلى حمل إناءِ الماءِ ما الذي « رفضت تقديمَه للأصمعي - إلى خارج الخيمةِ تستقبل به زوجَها الذي كان شيخاً قبيحاً ، فتعجّب الأصمعي من هذا التباين .

ثم كان أن قامت المرأة ـ وبعد أنّ ترجّل زوجُها من بعيره ـ بغسلِ قدميهِ على صخرةٍ أعدَّتها لذلك كما غسلت وَجْهَه ويَدَيْهِ وحَفَّته بالتوقيرِ وهو يدخل الخيمـة ثم جلست في مقابِلَه ، ثم يـذكر الأصمعي أنَّ الـزوجَ كان سيِّى الأخلاقِ ، لكنه كلّما تعامَل معها بِأخلاقِ سَيِّئةٍ قابلته بتعامُل أخلاقي حسن ، فلم يتحمل الأصمعيُّ ذلك ، وتمنى أن يظلُّ في الصحراءِ يتلظّىٰ في حرارةِ الشمس على مشاهدةِ هذا الوضع ، فخرج من الخيمة دون أن يهتم به ذلك الرجل .

أُمَّا المرأةُ ، فقد خرجتْ من الخيمةِ لتوديعِه إكراماً له كضيف وخارج الخيمة عاتبها الأصمعي على شِدَّة رعايتها لهذا الزوج القبيح وهي على ما هِي عليه من جمال وكمال ، فتغيَّر لونُها تأثُّراً من قَدْحهِ لزوجِها وأنكرتْ عليه ذلِك

وسَعْيَه لإثارةِ الخلافِ بينَها وبين زوجِها ، وأخبرتُه أنَّها سمِعْت حديثاً عن الرسول ِ (صلّى الله عليه وآله) وتريد العمل به لتكون من أهل الجنّة ، وهو قوله (عليه السلام) : ـ « الإيمانُ نِصفانِ : نِصْفٌ صَبْر ، ونصفٌ شُكْر »(١٠).

فبصبرها على زوجِها تستكمل الإِيمانَ ، وتشكر ما أنعم الله بهِ عليها مِن جمال ؛ فوعظتُه بذلك وأَسْكَتْتُهُ(١١) .

ولِمثل هذِه يُقال إِنَّها سيِّدةً مسلِمة ، وعلى نَقيضِها ما يراهُ الإِنسانُ أُحياناً مِن صدورِ كلِماتٍ غايةٍ في سوءِ الأدبِ تخرج من بعض النساء .

وقد أوصيتكم قَبْلَ يَومين بالحَذَرِ من أَنْ يُعيِّرَ أحدكم الآخر بـذكرِ أوضاعِ الآخرينَ كأن تتحدّث المرأةُ بحضورِ زوجِها ـ عمَّا يصرفهُ الزوجُ الفُلاني وما يمتلكه ، أو أن يتحدّث الـزوجُ بحضورِ زوجتِه ـ عن أَنَّ زوجةَ فـلانٍ جيّدةً للغاية .

ويـرتكب بعض الأزواج اشتباهـاً فظيعـاً عندمـا يتحدّثـون لزوجـاتِهم عن جمـال ِ وحُسنِ زوجاتِ آخـرينَ ، فيلمزون زوجـاتِهم ، ومثلُ هـذه التصـرّفـاتِ تخرج ـ كما هو واضِح ـ كلَّ نوع ٍ من المودّة من قلبِ الزوجة .

وبـدلاً مِنْ هذه التصـرّفات يَجِبُ على الـزوج أن يُشيدَ بمحـاسنِ زوجتـه ـ حتى لو لم تكن جميلةً في عينه ـ ويخبرها بأنّه لا يعرِفُ أفضلَ منها .

وواجب الزوجة أيضاً هو أنْ تُشِيدَ بِرجـولةِ زوجهـا ، وأنَّها لا تعـرِفُ خيراً مِنْهُ ، وبالتالي أَنْ يخدِمَ كـلَّ مِنهما الآخـر ، ويشيد كـلِّ منهما بـالآخرِ ، بـل إِنَّ هذِه من المواردِ التي يكون الكذب فيها جائزاً .

<sup>(</sup>١٠) راجع المحجة البيضاء ج ٧ ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>١١) قريب مما أورده الشيخ المحاضر تجده في قصة الأصمعي مع إمرأة في البادية ، المروية في المحجة البيضاء ج ٣ ص ١٣٦ ـ ١٣٧ .

وهذه الأمورُ الصغيرةُ مؤثِّرةٌ جِدًاً في استِجلابِ المودَّة وفي التعبيرِ عن قـوة الشخصية ، بمعنى أنَّ المرأة ذات الشخصيّةِ القويّةِ هي التي يكون نـظرها إلىٰ زوجِها لا إلىٰ الآخرينَ .

وتؤكِّدُ الروايات الشريفةُ أَنَّ المرأةَ التي تخرجُ من بيبِها متعطِّرةً فيشُم طيب رائحتِها غيرُ محارمها ، تلعنُها الملائكةُ وكلُّ حجرٍ ومَدَرٍ تمرُّ عليهِ حتى تعودَ إلىٰ ستها(١٢) .

فأوصي السيداتِ أن لا يضعن المُلاءَة أو الألبِسة التي يرتدينها عند خروجِهن من البيت في مكانٍ تُوجد فيهِ عطورهن أو ألبسة تنقل رائحة العطر ، وأوصيهن أن لا يتعطرنَّ عند خروجِهن ، فإنه إذا شَمَّه غيرُ المحارِم لعنتهنَّ الملائكةُ والأبوابُ والجدرانُ والأرضُ والزمانُ ، ولا تتصورنَ أنها عديمةُ الشعورِ ، بل : - ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ ﴾ (١٣) .

نحن نَـسْمَـعُ ونُـبْصِـرُ ونـعـي لكِننا صامتون أمامكم أيها الأجانب(١٤)

فلو كان هناك سمع ( ملكوتي ) لسمع الإنسانُ صوتَ التكبيرِ من هذا العمود .

أمَّا السيِّدةُ التي تتعطُّرُ لـزوجِهـا قبـل أن تـذهب إلى مضجَعِهـا ، فـإنَّ المـلائكة تستغفـر لهـا حتى الصبـاح ِ ، وتحـظى بـرضـا الله ورسـولـه والأئمة

<sup>(</sup>۱۲) راجع ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ الصدوق ص ٣٠٨ عن الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) : ـ « أي إمرأةٍ تتطيّب ثم خرجت من بيتها فهي تُلعن حتى ترجع إلى بيتها متى رجعت » وراجع كذلك وسائل الشيعة ص ١١٢ وما بعدها من المجلد ١٤.

<sup>(</sup>١٣) سورة الإسراء / ٤٤ .

<sup>(</sup>١٤) ترجمة نثرية لبيت شعر بالفارسية للشاعر الإيراني العارف جلال الدين الرومي .

الـطاهرين ويستغفـرون لها حتى تستيقِظ (١٥) ، فقِيـامُها لمـذلِك قـد يبدو صغيـراً بعينها ، لكنّه مؤثّرٌ للغاية في جلب المحبَّة .

أيتها السيدة إِنَّ شخصيتك القوية لا يعبِّر عنها ارتداءُ « مُلاءَةُ الشيرمن » أو اللباسُ الجاذبُ لـ لأنظارِ عند خروجِك من البيت ، بـل على العكس ، فهي علامة ضعفِ الشخصية ، وكلما ازداد لمعان هذا النوع من المُلاءَاتِ وازدادت جاذبيةُ ذاك اللباسِ الفاضح ، اشتدتِ الضربةُ التي يوجِّهُها لِشخصِيتكِ ، يقول ـ تعالى ـ : ﴿ وَلا تَبرَّجُنَ تَبرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ (٢١) .

فيا أيتها السيدة! أنتِ مسلِمة ولكِ شخصيتُكِ ، فلستِ مثل نساء الجاهلية في كلِّ مكانٍ ، ولست عديمة الشخصية ، فلا ينبغي لك ارتداء ما يجذب الأنظارَ عندَ خروجِكِ من المنزل ، وآستُري نفسَك لكي لا يجذب وجُهُك الأنظارَ ، فالتي لا شخصية لها هي التي تفعل مثل ذلك .

أُمّا ذاتُ الشخصيّة القوية ، فهي التي تكونُ جاذبةً لزوجِها ، وكذلك فإنَّ الزوجَ ذا الشخصيَّة هو الذي يشدُّ إليهِ زوجَتهُ ، وليس الذي يتوهَّم أن شخصيتَهُ يصنعها صُراحه في البيتِ وخوفُ عيالِه منه خيفَتَهم من الأسد ، والذي يقول أحياناً : إنّه يجب أن يفعل ذلك ، لكي لا يتسلّطوا عليه !! .

لا تقل مثل هذا ، فهو قـولٌ شيطانيٌ ، بـل عليك التحلّي بسـلامةِ القلبِ وطيب اللسان ولين الجانب .

أُخبِرْ زوجتك بأنك تُحِبُّها وبأنَّك لا تعادِلُها بكلِّ الدنيا ، وأنَّك تكدح من أجلِها ومن أجل أن تعيش في رفاهيةٍ ، وأن في ذلك عيدك .

ولمثل هذا يُقال إِنّه رجلٌ قوي الشخصية .

<sup>(</sup>١٥) راجع وسائل الشيعة ج ١٤ ص ١١٢ .

<sup>(</sup>١٦) سورة الأحزاب / ٣٣ .

أُمَّا الصُّراخُ في البيتِ ، فهو علامةُ ضعفه وهو أمرٌ صغيرٌ ، لكنها مؤثَّرٌ للغايةِ في قتل ِ المودّة .

كما أن مساعدة المرأة في أعمال المنزل هو علامة قوة الشخصية ، ونفس الأمر يصدق على تحلّي المرأة بالنظافة وطيب اللسان والتعامل الحسن .



المعاضرة العامسة عشر : =

الفصل السادس تعدد الزوجات وأسبابه

۱ ــالزواج الضروري ۲ ــالزواج بدافع الأهواء ۳ ــالزواج لأمراض نفسية



# تعدد الزوجات وأسبابه

يدور بحثنا اليومَ في موضوع تعدُّدِ الـزوجاتِ وعِلَلِه وعـوامِله من الناحيةِ الأخلاقيةِ ، وليسَ من الناحيةِ الفقهيَّةِ والاجتماعيةِ وغيرها .

وتعدُّدُ الزوجاتِ على أقسام : \_

## ١ - الزواج الضروري:

القسم الأول هو الذي تقتضيهِ الضرورةُ كأن تكونَ الزوجةُ مريضةً ، فلا تستطيعُ تلبيـةَ الحاجـةِ الجنسيَّةِ لـزوجِها ، أو القيـامَ بأعمـال ِ المنزِل ، فيضـطر الرجل إلى اتّخاذِ زوجةٍ أُخرى .

وهنا يظهر أحد الأحكام المهمة في الإسلام ، فالمسيحية التي تفتقد حكم جوازِ هذا التعدّد وقعت في مأزِقٍ حادّ اضطر أصحابها إلى وضع ِ قوانينَ مبتذَلةٍ للغاية .

ومِن مصاديقِ الضرورةِ في هذا المجالِ \_ وهو محدود للغاية \_ أن تكون النوجة عقيماً ، ولا تَرضى هي أو زوجُها بذلِك ، فهو يريدُ طِفلًا ولا يمكنه العيشُ دونَه ، فتقتضي الضرورةُ أن يتزوَّجَ بِأُخرى .

وفي مصاديقِ الضرورةِ هذه أوصي السيداتِ أن يبادرنَ بأنفسهن لاختِيارِ المرأةِ التي تنسجِمُ مع كلِّ مِنهنَّ ومِن الناحيةِ المعنوية لأزواجِهن .

### ٢ ـ الزواج بدافع الأهواء:

القسم الثاني هو الـذي يقع بـدافع الأهـواء ، فيتوهّم الـرجل أنّ للزوجـةِ الثانيةِ لَذَّةً أُخرىٰ ، فتجد شخصاً مترفاً منغمِساً في الشهواتِ يتـزوَّجُ الأولى ، ثم الثانية ، ثم الثائثة ، ولو استطاعَ لأعدّ لنفسِه ( دار حريم ) .

والذي ينبغي أن أقولَهُ هنا هو أَنَّ لهذا النوع من الزواج تبعات أخلاقيةً خطيرةً ، فالانغِماسُ في تلبيةِ الغرائزِ يسوق الإنسانَ إلى وادٍ خطيرٍ ، إذْ ليس لها حدِّ تقف عنده وتشبع ، فلا يشبع من السلطة والرئاسة .

وهذا يصدق على كافة الغرائز ـ وللغريزةِ الجنسيَّة خصوصية خاصة أيضاً ـ ، ولو تسلَّط إنسانٌ على الأرض كلَّ الأرض لسعى إلى البحثِ عن كوكبِ آخَرَ ، ليتسلَّطَ عليهِ .

ولو امتلكَ نهراً من ذهب وآخرَ من فِضَّة ، لما شبع كما يشيرُ إلى ذلك الإمامُ الصادقُ ( عليه السلام )(١) .

وإضافةً لذلك فإنَّ للغريزةِ الجنسيَّة خصوصيَّةً أُخرىٰ تبلغ خطورتها حدَّ أنَّ خُلفاءَ بني أُميَّة وبنِي العباس وبعض ملوكِ إيرانَ كانَ لكلِّ مِنهم دار حريم .

ورغم ذلك كانوا يطاردون نساء الآخرين ، أي فرضاً كان لأحدِهم مائة من الفتياتِ الحسانِ اللواتي جمعهن في مكانٍ واحدٍ ، وقد لا يرى بعضَهُن طوالَ عام كامل ، ومع ذلك كان يسعىٰ لِلعُثورِ على فتياتٍ أُخريات ـ حتى لوكُنَّ زوجاتٍ لآخرِينَ ـ لكي يتملَّكَهُنَّ .

هذه الحالة يصفها علماءُ النفس ِ بالفلتانِ النفسي ، إِذْ لا يشبع المُصابُ بها مهما أُعطي ولا يرتوي ، ويضيفون أَنَّ الغريزةَ تظمأ ( تُشار ) والعوامل

<sup>(</sup>١) راجع أصول الكافي ج ٢ باب ذم الدنيا والزهد فيها .

المؤدية لذلك هي ملاحقة نساءِ الآخرينَ بالنظرات الحيوانية ، أو فقدان المرأةِ للحجاب والعِفَّة وتطلعها للآخرينَ بنظراتٍ شهويَّةٍ .

وبسببِ هذهِ الحالةِ حتى لو كانت للرجل زوجة جميلة شابة واحدة وثانية وثالثة ـ لا يتخلَّى عن نظراتهِ الحيوانيَّةِ ، فلا يشبع ، ويطلب أن يصبح مثل هارون الرشيد له « دار حريم » ولو امتلكه لما شبع .

كما أُحذُّرُ الزوجاتِ اللواتي لا يعتنِينَ بِحجابِهن ولا يتورعنَ عن النظراتِ المريبةِ وعن التطلع لغيرِ أزواجِهنَّ من خطورةِ حالِهنَّ وتبعاتِه المدمِّرة .

ويذكر علماءُ النفس أنَّ ظهورَ حالةِ الفلتانِ النفسي في النساءِ تدفعُهن إلى الكشفِ عن الأجزَاءِ المثيرةِ من البَدَنِ ـ كأُعلىٰ الساعدِ وما فوق الـركبةِ والصـدر وأمثالِها للأجانب .

وهذا هو ما يدفع بعض غير المهذبات إلى ارتداءِ أنبسةٍ لا تستر سواعِدَهُنَّ لكى يكشفنها لِلكسبةِ عندما يذهبنَ إلى السوقِ .

وقد يصل الحال بالبعض منهنَّ إلى الجلوس في الأَزِقَةِ بِمُلاءَةٍ مُلوَّنةٍ مُلوَّنةٍ وَلَا لِللَّجَانِبِ . وتدفع مُلاءَتَها إلى الوراءِ ، لِتُبدِيَ ساقيها للَّجَانِبِ .

والدافع لهذِه السلوكياتِ غيرِ المهذبة هو ظمأ الغريزة الجنسية ، كما يقول علماء النفس .

والبعضُ من المسنين - ورغم كونِهم عاجزين جنسِيّاً - يطلقون العِنانَ لنظراتِهم الشهويَّة ، فالكاسِبُ منهم يُوجِّه نظرَهُ الحرامِ خمسين مرَّةً لمثلِ تلك المتهتِّكاتِ كلَّ يوم .

وهذا وضع خطير من وجهة نظر الإسلام وعلماء النفس أيضاً .

وهنا أوجِّه كلمةً - بين قوسين - للنسوة اللواتي لا يـوجـد منهنّ في هـذا الاجتِماع والمرجو أن لا يوجد منهنّ بين اللواتي يستمعن لحديثنا مِنَ الإذاعة ،

وهي أَنَّ جلوسَ المرأةِ أو الرجل في الزقاق عمل خاطِىء ، وهو من المرأةِ أقبحُ خاصّةً إذا كانت لا تهتمُّ بأمر حجابِها .

فإذا جلست امرأتانِ أو ثلاثٌ في الزقاق ، فليعلمن أنَّهنَّ غيرُ مهذّباتٍ وعديماتُ الشخصيةِ . فضلاً عن أن عملَهُنَّ هذا يجعل غيرَ المحارم يرونهنَّ ، فيُصبحن سبباً لوقوعهم في المعصية .

وهذا بحدِّ ذاتِه معصيةٌ كبيرة .

إِنَّ المرأة التي تحترم شخصيتَها لا تقعد في الزقاقِ عَليها مُلاءَةً ملوَّنَةً وقد أَبدَتْ فِتنةَ ساقَيْها . والعياذ بالله . ، بل تقرُّ في بيتِها ، وتقوم بأعمال المنزِل ورعاية الأطفال ، وإذا لم يكن لديها من هذِه الأعمال شيءٌ عمدت إلى القراءةِ والاستِماع إلى الأشرطةِ الدينيَّةِ أو الفنيَّةِ أو الاجتماعيةِ .

ومما لا شكَّ فيه أنَّ قعود النساء في مكانٍ واحدٍ لا يخلو من الغِيبةِ - واحتمالاً ـ البهتان والنظرات الشهوية .

فليعلمن أنَّ ما أصبح متعارفاً في بعض الأماكن من جلوس النساءِ في الأزقة هو ظاهرة اجتماعيّة مخزية وعلامة على فِقدان التهذيبِ والشخصيةِ المحترمة .

وهذا ما لا ينسجم مع سُنَّةِ الزهراءِ ( سلام الله عليها ) .

ومَن تفعل مثل ذلك وتقول : إِنَّها تحبُّ الزهراءَ وإِنَّها تابعةً لها ، فهي كاذبةً في قولِها بلا شك ، فالزهراءُ (عليها السلام) تتأذَّى من أفعال ِ أمثال ِ هذِه المرأة .

إذن فالقسم الثاني لتعدُّدِ الزوجاتِ هو الـذي يقع بـدافع ِ الأهـواءِ ، وقد يَخْدَعُ مَنْ يفعلُ ذلِكَ نفسَهُ والآخرينَ في بعض ِ الأحيان ، ويغطِّيهِ بادِّعاءِ السعي للحصـول ِ على الثوابِ ، فيجلب ـ بـدلاً مِنَ الثواب ـ مصـائبَ شتَّى لتفسِـه

ولزوجتِه الثانيةِ ، وكـذلك لـلأولىٰ ، فهو كـان كاذبـاً في دعوىٰ الحصـول ِ على الثواب من زواجِه بالثانيةِ .

فدافعه كان الأهواء ، ولم يكن يحتاجُ للزواجِ الثاني ، فهذا عملٌ قبيح عندَ علم الأخلاقِ الذينَ يُوصونَ تلامِذَتَهم مُنذَ الأيام الأولى بـ : - « إِيَّاكَ ثم إِيَّاكَ أَوَالتَوغُّلَ في المُشْتَهَيَاتِ » .

فحذار حذار من أن تشغل قلبَك هذه المشتهيات .

حذارٍ من كثرة الأكل وكثرةِ النوم والكسل ِ وكثرةِ الكلام .

وعليك أن تجتهد في حفظِ التوازنِ في تلبيةِ غريزتِك الجنسيّة .

فهذا النمطُ من الزواج ِ الشهويِّ التَّرَفِيِّ هـوعملٌ قبيح أخـلاقيـاً ، ولا ينسجِمُ مع الوفاءِ للزوجةِ الأولى .

ينقل عن أحدِ العلماءِ الكِبار موقِفُ يبعثُ الإعجابَ حقّاً لدى الإنسانِ بالمقاماتِ الساميةِ التي يصلُها الذين يُهذّبون أنفسهم وبالكلمات والأعمال العظيمة التي تصدر عنهم ، فقد رُوِيَ أنَّ السيد المرحوم إبراهيم القزويني وهو من مراجع النجفِ وكان يعيشُ في كربلاء - كان يحظى بمنزلةٍ مرموقةٍ بين طلبةِ الحوزاتِ العلمية ، لأنَّه كانَ على درجةٍ علميةٍ متقدِّمةٍ للغايةِ ، وفي مقام سام في تقواهُ وأخلاقِه ، وكان يحظىٰ بحبٌ طلابِ الحوزةِ له .

وفي زمانه طُلِّقَتْ « ضياءُ السلطنة » ابنةُ الملِكِ « فتح عليشاه » من زوجِها وكانت ماتزال شابَّةً ، وقد أعرضت عن البقاءِ في إيـران ، فتوجَّهت إلى كـربلاءَ للإقامةِ فِيها دون كفيل .

هذه الشابة بعثت رسولاً إلى المرحوم السيّد القزويني ليخبره أنها ترغب في أن يَشْمَلَها ظِلُه ، وأن يتزوَّجَها ، وتدخل في بيتِه وكَنفِه . السيد أجاب الرسول بأن يحمِلَ سلامَه لضياءِ السلطنةِ وخطابَه لها بـ « لا تَناسُبَ بَيْنِي وبينَكِ فلسنا أكفاءَ لبعضِنا البعض فأنا شيخ وأنْتِ شابَّة .

أنا مِن الطلبةِ وأنتِ أميرة .

وأنا فقير وأنتِ ثرِيَّة » .

فجاءَهُ جوابُها بهذِهِ الصورَةِ :

« أَيُّهَا السَّيَّد ، إِنني أَفتخرُ بَأَن أُصبِحَ زُوجتَكَ وَفِي كَنْفِكَ ، وَأَن أُعْرَفُ بذلِكَ .

وإنِّي لا أطلُبُ منك شيئاً مِنَ المال ِ ، بل إِنِّي مستعدَّةً لتكفُّل مصاريفِ بيتِك الْأَوِّل أَيضاً !! » .

المرحوم السيد رأى أنَّها لا تتخلَّىٰ عمّا تُرِيدُ ، فعمد إلى قطع أُملِها بالكل ، وحمَّلَ الرسولَ سلامَه وخِطابَه إليها به إنني متزوِّجٌ من امرأة تحملت على مدى أربعينَ عاماً فقْرِي وغُرْبتي ومصاعِبَ حياتي ، وَليس مِن الوفاءِ أَن أَجازِيَها بعدَ أربعينَ عاماً من تحمُّلِها المشاقَّ في القيام بأعمال المنزل ورعاية الزوج والأطفال ـ وفي ظل الفقر والغربة ـ بأنْ أنزِلَ عليها ضَرَّةً لها .

ولذلك لا أرضىٰ بالزواج ِ منك » .

هذا الموقِفُ قد يكون ثقيلًا على البعض ِ ، ولكِنَّه موقِفٌ سام ِ وبليغ .

وإنِّي أنصح لِلَّذِينَ يُريدونَ الزواجَ بثانيةٍ وأقول لهم : إِنْ كنتم تسعون حَقاً للحصول - على الثوابِ من ذلك ، فقدَّمُوا المصاريف التي تُريدُونَ تخصيصَها بالزواج الثاني هدية لتزويج شابٌ وشابَّةٍ ، وتكفلوا مصارف هنه الأسرة الجديدةِ ، فشوابُ هذا العمل فوق كلِّ ثوابٍ ، فالإمامُ موسى بنُ جعفرٍ (عليه السلام) يعتبر تكفُّلَ معيشةِ أُسرةٍ واحدةٍ لِمدّة أُسبوع خيراً مِن سَبعينَ حجَّةً .

## ٣ - الزواج لأمراض نفسية :

القسم الثالث هو تعدُّد الزواج ِ المرضي . فللإنسان ميولٌ ورغبـاتٌ إذا لم

يُستجب لها انتقل من الوجدان الشعوري إلى اللاشعور، فهي تنسى تدريجياً إذا لم يَسْتَجِبْ لها الضمير الواعي تنتقل إلى الضمير اللاوعي بعد مُدَّةٍ ، وتتحوَّلُ إلى عقدةٍ نفسيّةٍ خطيرةٍ تبلغ خطورتُها حدَّ أنها قد تؤدِّي بالإنسانِ إذا امتلكَ عِلماً أو سُلطةً إلى إحراقِ العالم ِ أجمع مثلما هو حال أصحابِ الافكار الصهيونية .

يحدث أحياناً أن تغفُل الزوجة عن تلك الأمور الصغيرة الكبيرة التي تحدّثنا عنها بالأمس ، فلا تعمل بواجبها ، كأن تعبس بوجه زوجها عندما يدخل البيت بدلاً من التبسّم ، ثم يسمع منها في اليوم الثاني صُراخاً ودعاءً على الأطفال وتضجُّراً من إيذائهم لها ومِن العيش في بيته ، وفي اليوم الثالث يسمعُ منها طلباتٍ بشراء بدلةٍ غالية الثمن ، وهكذا الحال في اليوم الرابع ، وهكذا . . الأمرُ الذي يؤدِّي بمرور الزمانِ إلى إيجادِ أزمةٍ نفسيَّةٍ لدى الزوج الذي يفكِّر بالحلِّ فيترائى له حلُّ الزواج بأخرى لعلها تُرضِيهِ .

فه ذِه العقدةُ النفسيّـة هي مثل الشفـرةِ الحادّةِ التي تغـرسها الـزوجـةُ في جسم وروح ِ الزوج ، فتؤذيهِ وتدفعه إلى الزواج ِ بأخرىٰ توهَّماً بأنَّها سَتُرِيحُه . وأحياناً يرىٰ أنّ الثانية أيضاً لم تُرْضِهِ ، فيتزوّج بالثالثة .

وقد تؤدِّي تلك الشفرةُ المغروسةُ في الروحِ \_ تدريجياً \_ إِلَىٰ فِقدانِه عِفَّة البَصَر \_ والعياذ بالله \_ .

هذا هو تعدُّد الزوجاتِ الذي تؤدّي إليهِ العقدُ والأزمـاتُ النفسيّة ، وعلَّتهُ هي سلوكُ الزوجةِ التي لا تُرضِي زوجَها ، ولا تعمـل بالـوصايـا الإسلاميَّةِ بهذا الشأن ، وهي الوصايا التي يؤكِّدها علماءُ النفسِ أيضاً .

لقد أظهرتِ أَيَّتُها الزوجةُ عَدَم الارتِياحِ والعبوسيَّة بسببِ وجودِ نقصٍ في البيتِ ، فتفاعَلَ ذلك وأدَّى فيما بعدُ إلى أَنْ تذوقي ثمرة عملكِ غيرِ الصحيح . وأعتقِد أَنَّ أخطاءَ الـزوجاتِ هي التي تسبِّبُ مـوارِدَ هذا النمطِ من تعـدُّدِ

النواجِ ، وإنِّي أُحذَّرُ النوجاتِ من أن أخطاءَهُنَّ وجَهْلِهُنَّ وفِقدانهنَّ الرشدَ والوعي هو الذي يُنزِلُ عليهِنَّ الضَّراتِ ، فمصادِيقُ تعدَّد الزوجاتِ الضروري هي قليلةٌ جدًاً .

وأنقل هنا واقِعةً مِنَ التأريخ ، أسألُ عمّا إذا كانَ حالُ الزوجةِ على هذِه الصورةِ ، سيقع لها هذا النمطُ مِنْ تعدَّدِ الزوجاتِ ؟ . الحادثةُ وقعتْ في زمنِ الرسول ِ الأكرم ِ (صلّى الله عليه وآله ) ، حيث روي عن الصحابية الأنصارية الرميضاء أمِّ سليم زوجة أبي طلحة الصحابي وكلاهما مسلمان ويتعاملان وفق أحكام الإسلام ومن محبّي الرسول الأكرم أنها قالت : - « توفي ابن لي وزوجي أبو طلحة غائب ، فقمتُ فَسجَّيْتُهُ في ناحية البيت ، فقدم أبو طلحة ، فقمتُ فهجًا يأكُلُ ، فقال : كيف الصبي ؟ .

فقلتُ : بأحسنِ حال محمدِ الله ومنَّه ، فإنّه لم يكن مُنذ اشتكىٰ خيراً مِنه الليلة .

( وهي لم تكذب فقد ذهب إلى حيث يرضع من شجرةِ طوبي ) .

ثمَّ تصنَّعتُ له أحسنَ ما كنتُ أتصنع قبل ذلك حتى أصابَ مِنِّي حـاجَتَه ، ثم قُلْتُ : ـ ألا تَعْجَبُ مِن جِيرانِنا ؟ .

قال: وما لهم ؟ .

قلتُ : أُعِيرُوا عاريةً ، فلما طُلِبَتْ مِنهم جَزِعوا !! .

قال: بشن ما صَنَعُوا.

فقلتُ : هـذا ابنُك عـاريةُ من الله ـ تعـالى ـ وإن الله قـد قبضـه إليـه! ، فحَمِدَ الله وآسْتَرجعَ ثم غدا على رسـول ِ الله ( صلّى الله عليه وآلـه) فأخبـره ، فقال : اللهمَّ بارِكْ لَهُما في لَيْلَتِهما .

قال الراوي للحادثة عن أمّ سليم : فلقد رأيتُ لهم بعدَ ذلِك في المسجِدِ

سبعةً ( أبناء ) كلهم قد قرأُوا القرآن » .

وروى جابر عنه ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : « رأيتُني دخلتُ الجنّة ، فإذا أنا بالرميضاء امرأة أبى طلحة »(٢) .

وأُخاطب الجميع لا سيما السيدات بأنّ القرآن الكريم يقول : ﴿ وَالَّـذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَا لَهُمْ سُبُلَنَا ﴾ (٣) .

ف الهداية لسبُلِ الله هي الأجر العظيم الذي يعطيه الله للذين يعملون ويصبرون في سبيله .

وما تدري أي مقام سام يُوصل إليه ذلك .

ولاحظتم كيف دعا الرسولُ الأعظَمُ لهذه الأسرةِ الصابرةِ ، فرزقَهُما الله في نفس تلك الليلة خيراً مما أخذ منهما .

. أُوجِّهُ إليكُن سؤالًا أيَّتُها السيِّدات ، فلوكانت أحداكُن مثل أم سليم حقًا ، فهل سيأتي زوجها بضرةٍ عليها ؟ .

لا ، إذن فاعلمي أنَّ التقصير منك أيَّتها الزوجة .

وإذا درسنا حالات تعدُّدِ الزواجِ الناتج ِ من أمثال ِ هذِه العقد وهي حالات كثيرة نجد أن التقصير صادرٌ عنِ الزوجة ، كأن لا تقومَ بواجبات الزوجيةِ ورعايةِ الأطفال ِ وشؤون المنزل ، أو أنَّها ـ والعياذُ بالله ـ تخرج مُنـذ الصباح للجلوس في الزقاقي مع زوجةٍ مثلِها ، فتقضيانِ الوقتَ في الحديث والمزاح .

فإذا انتصف النهار ، دخلت منزلها ، وجاء زوجها ليشاهد البيت والأطفال حتى هي معهم يفتقدون النظافة وطعام الظهيرةِ غيـر مُعد . وعنـدها يفكُّـر في

<sup>(</sup>٢) الحادثة رواها أبو نعيم في حلية الأولياء ومسلم في صحيحه ج ٧ ص ١٤٥ ، كما نقلها الغزالي في « إحياء علوم المدين » راجع المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء ج ٧ ص ١٢٨ - ١٢٩ ، كتاب الصبر والشكر .

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت / ٦٩ .

الزواج بأخرى لعلّها تقوم بما لا تقـوم به الأولى ، فيـوقع نفسَـه وزوجتَه في أمـرٍ تكثر مشاكِلُهُ ، وعندها تجلِس الزوجة تبكي وتقول :

لوكانت سجادة الحظ التي حاكوها لأحدٍ سوداء فلا يمكن تغيير لونها إلى البياض ولا بماء زمزم(٤)

فما هذا القول أيَّتُها السيدة !! .

إنـك أنت التي حكتِ بنفسـك سجـادة حـظك سـوداءَ ولـو شِئْتِ فقـومي بحياكتِها بيضاء ، قومي بواجباتِك الزوجيةِ ورعايةِ البيت والأطفال .

فهل سيفكر زوجك بالزواج من أُخرى ـ الرجل لا يقدر عادةً علىٰ القيام بمسؤولياتِ زوجةٍ واحدةٍ فضلًا عن أكثر من ذلك ؟! .

ولو فعل مثل ذلك ، فالتقصير منك ، لأنَّك لم تقومي بواجباتِ الزوجية ، فأوجدت لديه عقدةَ النقص ِ ، فقام هو بالتزوُّج ِ بأخرى .

وهذا ما نصفه بالزواج ِ الناتج ِ عن العُقُدِ .

<sup>(</sup>٤) ترجمة نثرية لبيت شعر بالفارسية .

المعاشرة السادسة عشر : -الفصل السادس الطلاق أقسام الطلاق ۱ \_ الطلاق الضروري ۲ \_ الطـلاق الناشىء عن الأهواء ٣ ـ الطــلاق الناشيء عن العقد



# موضوع الطلاق

حديثنا اليوم عن الموضوع الثاني أي « الطلاق » وهو موسوم في الإسلام بد « أبغض الحلال » ومشهورُ عن النبي الأكرم ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال :  $_{-}$  « أبغض الأشياء عندي الطلاق » $_{-}$  .

أما المسيحية ، فليس مسموحاً فيها بالطلاق أصلاً ، لكنهم يقدمون عليه يحيلةٍ قذِرة \_ ليس هنا محل ذكرِها \_ وقد شاعت بينهم بازديادٍ مضطردٍ أوجدت خوفاً عجيباً في العالم الغربي .

ومثلما قسمنا تعدّد الزيجات على ثلاثة أقسام نقسم الطلاق على ثلاثة أنواع :

### ١ \_الطلاق الضروري:

إنّ من تكاملية الإسلام وسُمُوِّ قوانينِه ، هـو سنّه لقانون الـطلاق فهو وإن كان يؤكد أنه عملٌ مبغوضٌ عنده ، لكنه ضروري مثلما أن الضرورة تقتضي قطع اليد المصابة بالسرطان ، لأنّ بقاءَها يؤدّي إلى إصابة جميع أعضاء البدن .

<sup>(</sup>١) كتاب الحلال والحرام في الإسلام تأليف الشيخ القرضاوي وتعليقة الشيخ حسن الجواهري ص ٣١٦ وفيه مقارنة نافعة عن امتيازات الإسلام عن الأديان الأخرى في أمر الطلاق راجع الصفحة المذكورة وما بعدها في المتن وتعليقة الشيخ الجواهري القيمة . .

ولذلك يَرْضَىٰ صاحبها بقطعها على الرغم مِن أذى القطع ، بل يُقدِّمُ الأموالَ لقطعها ، بل يُقدِّمُ الأموالَ لقطعها ، ويشكر الطبيبَ على ذلك ، لأنه يَعلمُ أن عدم قيامه بذلك يؤدى إلى دمار بدنِه بالكامل .

ومدا حال الطلاق الضروري ، فمثلاً يكون حلاً لانعدام التوافق الأخلاقي بين زوجين تعجز كافة أشكال العفو والتضحية وغيرها عن الحيلولة دون طلاقهما ، أو أن يُبتَلَىٰ رجل متدين بزوجة تفتقد العفة أو تُبتَلى مؤمنة بمثل دلك ، ولا يمكن إصلاحهما ، فما الحل سوى الطلاق وفصل هاتين القطعتين غير المتجانستين ؟ .

فيجب قطع هذه اليدِ المُصابةِ بالسرطان ، فقانون الطلاق هو صالحٌ في هذه الموارد إسلامياً واجتماعياً .

وقد أقرّت المسيحية بميزة الإسلام في سنّ الطلاق ـ وبالطبع مع القيود المشدّدة التي فرضها عليه ـ ، ولو لم يكن فيه ذلك لكان ناقصاً مع رعاية كونه الحل الأخير ولا يبقى سواه ، كما هو حال الأمثلة المتقدمة ، إذْ يصبح لا بدّ منه عندما يتعند إصلاح النزوجة غير العفيفة أو الزوج غير العفيف أو الفاسد أو السارق .

وموارد هذا النوع من الطلاق قليلة للغاية ، ولعلّها لا تتجاوز نسبة الواحد بالمائة من حالات الطلاق .

ولو اقتصر الأمرُ عليه ، لما تجاوزتْ حالاتُ الطلاقِ مئةَ حالـةٍ سنويـاً في إيران .

وأما ما ترونه من ازديـادِ حالاتِ الـطلاق ، فهو نــاشيءٌ عن عوامــل أخرى غير ضرورية .

### ٢ \_ الطلاق الناشيء عن الأهواء :

وهو مثل تعدد الزيجات الناشىء عن الأهواء الذي تقدم الحديث عنه ، كأن يعشقَ زوجٌ غيرُ ملتزم ( متدين ) إمرأةً ، فيطلق زوجتَه ، ليتزوَّجَها أو يتزوِّج ثانية \_ بدافع الهوى \_ فيضطر لطلاق الأولى \_ والعياذ بالله .

والأخطر هو أَنْ تعشقَ زوجةٌ شخصاً ، ويدفعها الهوى إلى الحصول على الطلاقِ لتتزوَّجَ معشوقَها .

وموارد هذا النوع من الطلاق نادرة في مدينةِ قم فضلًا عن هذا الاجتِماعِ المقدّس ، ولكنّها كثيرة عند غير المتدينين .

والأمر المهم الذي يجدر أن أنبه عليه الجميع ولا سيما السيدات ، هو العوامل المؤدية لهذا النمط من الطلاق ، فهو ناتج من الاختلاط بين النساء والرجال والنظرات الشهوية \_ سواء صدرت عن الرجل أو المرأة \_ ومن حديثها غير الضروري مع غير المحارم (٢) .

وأهمُّ العوامل هو عدم التِّزام الحجابِ الإسلامي .

فعلىٰ اللواتي لا يلتزمنه أن يعلمن أنَّهن يرتكبن ظلماً عظيماً يُحشرن بسببه مع أمثال « ريغان وصدام » .

فأي ظلم أفضع من إثارتهن غرائز الشباب العزاب ؟ .

وإيقاعهم في نارِ الشهوة هو مثلُ إلقاءِ الإنسانِ في النارِ وإِحراقِه فيها ، بل إنَّ نارَ الغريزة الجنسية أشدّ أحياناً من النار المعروفة .

<sup>(</sup>٢) وردت الكثير من الأحاديث الشريفة الناهية عن هذه الأمور راجع مثلاً وسائل الشيعة ج ١٤ باب ١٠٤ من المقدمات وما قبله وما بعده وكذلك ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ . . الصدوق . .

وأي ظلم أفظع من أن ينظر شاب أعزب إلى الوجهِ أو الساقِ المكشوفِ أو المواضع الحسّاسةِ من بدن إمرأةٍ لا تلتزم الحجاب الإسلامي ، فيقع في المعصية ؟ .

فَإِثْمُ وقوعِه في المعصيةِ يقع أيضاً عليها وعلى المرأة التي تتغنّج \_ والعياذ بالله \_ عندما تدخل دكانه لشراء شيء .

أحياناً يصل انعدام التهذيبِ ببعض ِ النساءِ إلى درجـة أن تبيع إحـداهُنَّ شرفها من أجل ِ شراءِ جَوْرَبِ أو قِطعةِ قُماش ِ بثمنِ أرخص قليلًا .

ولا أقصدُ هنا الزنا ، بل نفس هذا المقدار من تبسَّمِها وضحكِها في حضورِ الأجنبيّ وممازحتها له وتغنُّجها له ، فهذه درجة من بيع الشرفِ .

وهـذا لا ينحصر بـالزنـا ـ والعياذ بـالله ـ بل الـزنا مصـداقُه الأشـدُّ ، ومن درجاتِه الخروجُ إلى الشارع بجوربِ يُزيِّنُ ساقَها ويفتِنُ الأجنبيُّ .

ومن درجاته أُسْرُ البائع ِ بِالبسماتِ والمزاحِ والكلماتِ الشهوية .

وعلى مَنْ تفعل ذلك أن تعلم أنها ظالمة كبيرة ، فهي تأتي بالشيطان لهذا الكاسب فيحببها إليه وبنفس المقدار يَنقُص من حُبِّه لزوجتِه ، فيؤدي ذلك إلى الطلاق أحياناً أو أشكال الجفاء والعقد النفسية وضياع الأولاد ، وكل ذلك بسبب تغنَّجِك بحضرةِ الكاسِبِ ، فهو ظلم عظيم وإثْمُه كبير .

ومن الأمور التي تؤدِّي إلى مصيبةٍ كبيرةٍ ، العشق والهوى وهو أسوأً مِنَ السرطانِ سواءٌ كان بين ذكرينِ أو بين أُنثيينِ أو بين رجلٍ وامرأةٍ ( أجنبية ) .

وعلينا أن نعرف أن هذا المرض السرطاني مدمرٌ ولـ و ظهر عنـ د أحد جعله مستعِدّاً للتخلّي عن كلّ شيءٍ حتى كرامته . ·

فعندما نراجع أشعار العشّاق نراهم يؤكدون أن أول شيءٍ تجبُ التضحيةُ بهِ في طريق العِشق هو الكرامة .

ونعلم جميعاً أن مصدره هو الغريزة الجنسية .

فاحذروا أن يخدعكم الشيطان ، فمصدره هو هذِه الغريزة ، حتى لوكان بين ذكرين أو فتاتين ، حتى لو تستر بعنوان المودّة والمحبة والأخوة والحبّ في الله وحُبِّ المسلم ، فهذِه تبريرات والحب الخالص في الله قليل .

وحقيقة الأمر هوما بيَّنه الإمامُ الصادق (عليه السلام) عندما سأله المفضّل عن العِشق، فقال: ـ « قلوبٌ خلت عن ذكر الله فأَذاقَها الله حُبَّ غيره »(٣).

والآخرون عندما يريدون تعريف العشق يصفونه بانه « مُرَضٌ سودائي  $^{(3)}$  .

هذا المرض السرطاني يسببه الاختِلاطُ والنظراتُ خاصةً وقد أثبت بعض العلماء أنَّ هناك نوعاً من الأشعةِ في البدنِ تنتقل بالعيون وعندما تدخله تظهر على صورة ( نار ) العشق .

ولـذلك نهى الإسـلامُ عن البطرة الشهوانية ، بـل نـدب لاجَتِنـابِ حتى النظرة غير الشهـوية للمـرأة الأجنبية وإجتنـاب الاختِلاط والتحـذُثِ بغيرِ مقـدارِ الضرورة بين الرجال والنساء .

وبعد نزول ِ أكثر من عشرِ آياتٍ حول الحجابِ بعضها تنهى المرأة عن التبرُّج وإبداءِ الزينةِ والقيام بما يجذب انتباه الأجانب .

وبعضها ينهى عن اجتنابِ التحدُّث معهم إِلَّا بِمقدارِ الضرورة .

<sup>(</sup>٣) سفينة البحارج ٢ ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) راجع أيضاً المصدر السابق ص ١٩٧ نقل هذا الوصف عن الحكماء في الكتب الطبية ، وأضاف : م . . . فإن المذموم هو العشق الجسماني الحيواني الشهواني والممدوح هو الروحاني الإنساني النفساني والأول يزول ويفنى بمجرد الوصال والاتصال والثاني يبقى ويستمر أبد الأباد » .

وبعضها يأمرُ المؤمنين والمؤمنات بغضّ البصرِ .

بعد ذلك ورد الخطاب القرآني للنبي (صلّى الله عليه وآله): ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُـل لِازُّ وَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنين يُدْنِينَ عليهِنَّ من جلابِيبِهِنَّ ذلك أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَينَ وكانَ الله عَفُوراً رحيما ﴾(٥).

فشخصيةً وعفةُ المرأةِ تُعرف من خلال هذِهِ الملاءَةِ ( الحجاب ) .

وأحد مصاديق عدم إلحاق الأذى هو أن عدم تحجُّبِ المرأةِ بصورةٍ دقيقةٍ يؤدِّي أحياناً إلى وقوع شخص ِ ما في عشقها ، وعندها تقع الفضيحة .

وقد تقع هي نفسها لا سمح الله في العشق ـ رغم أنها متزوجـة ـ إذا كانت نظراتُها شهوية ولا تسيطر على لِسانِها عند التحدُّث مع الآخرين .

وفي هذه الحالة تكون الفضيحة الكبرى .

ولا نخطىء إذا قلنا: إنّها تصبح مصداقاً كاملًا لقوله ـ تعالى ـ : ﴿ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الخُسْرَانُ المُبينُ ﴾(٦) .

واستِناداً إلى ما تقدّم إذا سألتموني عن عِلّة موارد هذا النمط من الطلاق « العشقي » ، لأجبتُ بأنّها من خطإ النساء اللواتي لا يلتزمن الحجاب ـ بصورةٍ صحيحةٍ وكاملةٍ ـ ، واللواتي لا ينتبهنّ على أقوالِهن وأفعالِهن .

فيا أيتها السيدة ، إنّك جذّابة ، وجاذبيتك هي من القوة بحيث أنّ النبي الأكرم والأئمة الطاهرين (عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام) نهوا عن النظر إلى أعقاب النساء والسير خلفهن (٢) . فإذا صادفت امرأةً تسيرُ أَمامَك ، فتوقّف حتى تبتعد ، ثم تابع سيرك ، فللمرأة جاذبية .

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب / ٥٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة الحج / ١١ .

<sup>(</sup>٧) راجع وسائل الشيعة ج ١٤ الباب ١٠٨ من المقدمات ص ١٤٤ .

وإذا تحولت هذه ـ لا سمح الله إلى عشق ، افتحضت المرأة أيضاً حتى لولم تكن هي عاشقة .

وفي هذه الحالة تجلب البؤس لها ولذاك الذي عشقها ، ولذا اهتمَّ الإسلامُ بالأمرِ غاية الاهتمام ، فنهى الرجل عن الجلوس في محل قامت منهُ امرأةٌ حتى يبرد ، تجنباً لتداعى أي معنى أو تصور إلى ذهنه .

وإذا وقع القسمُ الثاني من الطلاق ، فاعلموا أنَّه ناشىء من هذه الأشكال من العشقِ والاختِلاطِ والأحاديثِ والجاذبيةِ ومِن عدم التمسُّكِ بالحجابِ الإسلاميِّ .

فأرجو مِن النساءِ الاهتمام بحجابهن لكيلا تدمر إحداهن ـ لا سمح الله ـ بيتاً وأُسرةً بنظرةٍ يوجِّهها رجلٌ فيجلب على نفسه سُرانَ الدنيا والآخرة .

إنّني أعتقدُ بضرورةِ عزل النساء عن الرجال في الحافلات ولا سيّما في قم (^) ، وإذا كان متعذّراً تخصيصُ حافلاتٍ مستقلةٍ ، فيُخصص نصف الحافلة بالنساء ، والآخر بالرجال ، لكيلا يجلس الرجل أو يقف إلى جانب المرأة - لا سمح الله - فيقع التماس ، فهذا خطير في مثل هذه الأماكن العامة والحافلات المتوسطة وغيرها .

أيتها السيدة ، إنك جوهرة ، والجوهرة الثمينة يجب أن تُحفظ ، وكلما كان حجابها أكمل حُفِظت عن أيدِي السُّراق .

وأخيراً احذروا ـ ذكوراً وإناثاً ـ وراقبوا أقوالكم وتعاملكم فيما بينكم .

أقول للزوج: أيّها السيّد إذا خرجتْ زوجتُك بجورَبٍ يُزيِّن ساقيها ـ لا سمح الله ـ فاعلَم أنَّ ذلك يؤدي إلى وقوع ِ أحدٍ في عِشقِها وعاقبةُ ذلك مع وفة . (٩) .

<sup>(</sup>٨) هذا النظام معمول به في قم ومعظم المدن الإيرانية المزدحمة .

<sup>(</sup>٩) راجع باب وجوب الغيرة على الرجال من كتاب وسائل الشيعة ج ١٤ ص ١٠٧ - ١١٠ .

### ٣ ـ الطلاق الناشىء عن العقد:

وهو يشبه تعدد الزوجاتِ بدافع العقد النفسية ، وموارده كثيرة تقرب من الثمانين بالمائة من حالات الطلاق وعوامله هي نفس علل ذاك القسم من تعدد الزوجات ، فالبداية تكون في عدم قيام الزوجة بواجباتها وعدم رعايتها لتلك « الأمور الصغيرة الكبيرة » فيوجد ذلك عقدة لدى الرجل ـ والعياذ بالله ـ من حدوث ذلك .

وإِنّي أُحذر منه الأزواج والزوجات ، فإصابةُ الرجل بذلك تجعله مستعداً للتخلّي عن كلِّ إلتزام تجله عيالِه ، فيقولون له : إنَّ الأمر يجلب البؤس لزوجتِك وأطفالِكَ .

فيجيب: لِيَحْدُثُ ذلِك.

فهو الذي كان يريد تقديم كل ما عنده لأطفالِه يصبح كارهاً لهم ، والـذي يوجِدُ فيه هذِه الحالة هي الزوجة .

ونفس الأمر يصدق على الطرف الآخر ، فإذا كان الزوج لا يُراعي تلك « الأمور الصغيرة الكبيرة » ، ويتعامل بجفافٍ وبخلٍ وخشونةٍ وتشديد في غير محلّه وبكلمات بذيئةٍ جارحة مع أُسرتِه ، فإنّ ذلك يُصيب زوجته بعقدةٍ تـوصلها إلى طرقٍ ضيّقةٍ خطيرة .

ولا تستبعدوا ذلك ، لكونها الآن عفيفة ، فلا تتغير حتى لو أصابتها مشل تلك العقد ، لا فعند إصابتها بذلك تُعرض عن قومِها وزوجِها وأطفالِها وكرامتِها .

هذا أولًا ، وثانياً عدم مراعاة وضع الزوج في البيت .

فعلىٰ الإِخوةِ أن يعرفوا قيمة تنظيم أوقاتهم اليـومية ، وأَنَّ مَنْ وصـل إلى مقام سام ، فبفعل ِ قيامه بهذا التنظيم .

وبعض الكبار اهتموا بتنظيم أوقاتهم ، حتى أخضعوا ذهابهم لقضاء الحاجة والوضوء للمنهج التنظيمي هذا ، وكذلك خروجهم من البيت وأوقات تناولهم الطعام ونومهم وسائر شؤونهم ، وتنظيم ذلك هو نجاح كل من حقق إنجازاً علمياً واكتشافاً أو اختراعاً .

ولذلك أُوْصِي أولاً الزوجاتِ والأزواج بتنظيم أوقاتكم ، وثانياً أوصي الأخوة أن يخصصوا ضِمنَ هذا المنهج التنظيمي وقتاً بمتابعة شؤون البيت والنزوجة والأطفال ، لكي لا تكون الأسرة على الهامش كأن ينشغل الزوج بالكتاب والقرآن والعلم والاختراع ، ولكونه رجل علم يحصر كل اهتمامه بالعلم ، وتصبح جميع الشؤون الأخرى حتى الزوجة في الهامش ، فلا يهتم بوضع عيالِه ولا يخصص بهم وقتاً .

وهذا سلوك خطير العواقب ، وبعض الكسبة يخرجون في الصباح ويرجعون ليلًا وقد قضوا يومّهُم في متاعبِ العمل والتعامل مع الناس ، وعندما يسرجعون إلى البيت لا يفكّرون سوى بتناول طعام العشاء ، ثم النوم والاستراحة .

هذا إذا لم يأتِ إلى المنزل بدفتر حساباته لينام معه!! .

إن هذا الوضع خطر جدًاً ، وقد يؤدِّي إلى سلب العفيفةِ عفتها بالكامل ، وقد يكون الوالد نفسه من أهل المسجد والعبادة ، لكنَّه غيرُ ملتفِتٍ إلى أُسْرَتِه ، فتؤدي غفلتُه إلى ذهاب بناتِه وأبنائِهِ إلى مراكز الفساد .

وما ورد بشأن تخصيص ثماني ساعاتٍ لِطلبِ المعيشةِ ومثلها للعبادة لا يعني أن تقضي هذه الساعات الثماني كلَّها في صلاةِ الجماعةِ والمسجدِ والمحرابِ دون أن تخصِّصَ ساعةً منها بالاهتمام بوضع زوجتك ، في حين أن الواجب على الزوج أن يوجِّه اهتمامه أولاً عند دخوله البيت إليها ، فهي الأقربُ حتى إذا سبقها الطفل إليه ، فليضمَّه إلى أحضانه لكنّ عينه يجب أن تتوجَّه إلى

الُّامّ ، ولا تستهينوا بهذه الأمور .

قبل أيام أُعتقلت زوجة قَتَلَتْ أولادَها الثلاثة وقد غرست في رأس الثالث سبع عشرة إبرةً ، وعندما سألوها عن سبب قيامها بذلك أجابت : ـ « بِأَنَّ زوجي عندما كان يدخل البيت يتجاهلُني ، ويصب اهتمامه على الأطفال ، فأثار في الحسد ، فقررت قتلهُم !! » .

وأحياناً تتصل بي زوجة بالهاتِفِ ، وتبكي مثل الثكلى ، وبعد أن تتحدّث نفهم أن زوجها على مستوىً جيّدٍ من الناحية المالية والجنسية ، لكنه يفتقر إلى أمرٍ هو الاهتِمامُ بزوجتِه ، فقد يضعها في هامش حياتِه ووقته ، في حين أنّ الأحاديث النبوية تؤكّد على الزوج أن يهتمَّ بزوجتِه ويُحادثها ويستمع إلى حديثها عند دخوله البيت وقبل انشغالِه بالأمور الأخرى ومفهوم أنّه لا ينبغي للمرأة التذمُّرُ والشكوى ولكن لتصرح بمكنونات قلبِها ، وعلى الزوج أن يصغي إليها ، ولا يقطع عليها حديثها ، ثم يُسلِّيها ، ويزيل عنها تعبها وفتورها بعطفِه ورحمتِه ، فيعتذر إليها ويشكرها وليخصص نصف ساعة للتحدُّثِ معها .

وعليكَ أن تقومَ بملاعبةِ الأطفالِ ، فأحد الذين يجب أن يقومَ بملاعبتهم هو الأب ، وكذلك الأمّ ، فاهتمَّ بهذا الأمر ، ومع الأسف ، فنحن نتساهل كثيراً في هذهِ الأمور ونسيء التعامل معها ونكتفي بالتبسَّم عند ذِكرها ، ونتيجةً لهذا التساهل نتلقّى ضرباتٍ عنيفةً .

تقولُ زوجةُ أحدِ السادةِ وقد انحرف أولادُه : \_ إنَّ المُقصِّرَ هو الأَبُ ، فقد كان منشغلًا بالمطالعةِ وتلاوةِ القرآنِ ، ولم يهتم بهم فأصابتهم العقدُ النفسيّةُ ، وأنحرفوا .

لم يكن يسألُ : أين ذهبت ؟ ومن أين أتيت ؟ .

هذا الطالب الديني أو العالم أو ذاك السيد الذي يتوجه فور دخوله المنزل

للمطالعة يرتكب بذلك ظلماً ، ويضيع حقاً .

ولا بركةً في علم يُكتسب بتضييع الحقوقِ والظلم .

أجل عليه أولاً أن يتابع شؤونَ عيالِه ، ثم يتوجَّه إلى المطالعةِ بعد ذلك ، وعلى الزوجة أن تكون ـ بعد انقضاءِ ساعةٍ أو ساعتينِ من مطالعتِه ـ أن تكون قد تزيَّنت ، ثم تقدّم له بحيوية شيئاً من الفاكهة وإن لم يكن عندهم منها شيءٌ فلتقدِّمْ له ماءً في قدح نظيفٍ وإناءِ نظيفٍ وتُعِدْ السلامَ عليهِ ثانيةً وتجلِسْ عندَه ، ولتُزِلْ ببسماتِها تعب المطالعةِ عنه .

ولا شك بأن تعبه سيزول .

أحد الأشخاص ـ وكان عالماً جليلًا ـ توفيت زوجتُه ، فأكثر البكاء عليها ، فقالوا له : أَيُّها السيِّد ، لا ينبغي لك مثل هذا ، فهل تسخطعلى قدرِ الله ؟ .

فأجابَ : لا ، بل أنا راض ٍ بـهِ ، ولكن قلبي يتألم لفِقـداني أنيسِي ومهد علمي .

إِنَّها كانت تأتي لي وأنا في حال المطالعة وعندما يُصيبني التعب منها بقدح من الشاي فتسلِّي قلبي وتزيل تعبي ، فأنا مَدِينٌ لها بما أَلَّفْتُ مِنَ الكتب .

ويقول « پاستور » : « إِنّ اختراعاتي وخدماتي للمجتمع كانت بمساعدة زوجتي التي كانت تزيل التعب عني .

وبناءً على ما تقدّم ، فإنَّ انشغالَ الزوج \_ في كامل وقته \_ في المطالعةِ أو الكسب وعدم اهتمامه بزوجته هو حالة خطيرة تؤدِّي إلى إصابتها بعقدةٍ نفسيّة تؤدِّي إلى الطلاق حيث ينفدُ صبرها ولو كانتْ نجيبةً كريمةً صالحةً ، فتذهبُ إلى المحكمةِ للحصول على الطلاق وإنْ أَذَىٰ ذلِك إلى ضباع ِ أَطفالِها ، إذْ

يصبح المهم بالنسبة لها أن ترتاح من هذا الوضع ولو بدمارِ أولادها .

فهذا القسمُ من الطلاقِ ، ناتِجٌ من عدم ِ رعايةِ الزوجةِ لتلك الأمور الصغيرة الكبيرة ، فيؤدِّي ذلك إلى تأزَّم نفسيَّةِ الزوج فيطلقها ، أو أن يغفلُ الزوج عن القيام بواجباتِه ، ولا يجعل زوجته وأطفاله في صلب حياته ، فيجر ذلك إلى الطلاق .

وموارد هذا النمط من الطلاق كثيرة تصل نسبتها إلى الثمانين بالمائة ، ومن عللِه أن يكون الزوج سيِّيءَ الظنِّ بِزوجتِه ، أو تكون هي كذلك .

فإذا تأخّر زوجُها عشر دقائق أقامتِ الدنيا ولم تقعدها ، وتتهمه بالذهاب إلى زوجتِه الثانية !! وما إلى ذلك ، فتدفعه إلى الزواج بالثانية والثالثة .

وهذه الحالة من إساءة الظنّ التي نجدُها لدى بعض الزوجاتِ وبعض الأزواج خطيرة للغاية ـ خاصةً لدى الرجال ـ وإثمُها أيضاً عظيم جداً .

المعاضرة السابعة عشر : -الفصل السابع الاحتياجات العائلية ١ - الاحتياجات المادية • ذم البخل ٢ ـ الحاجات الجنسية ٣- الحاجات العاطفية ( الحنان )



## الاحتياجات العائلية

الفصل السابع من بحثنا يـرتبط بالاحتيـاجات التي يُلبِّيهـا أحدُ الـزوجين لِلآخر .

وهذا موضوع مهم في علم النفس كما يجب الاهتمامُ بالرواياتِ الشريفةِ الواردةِ بشأنه .

## ١ ـ الاحتياجات المادّية ـ ذم البخل:

وهو الاحتياجُ الأوَّلُ الذي يجب على الزوجين الاهتمام به ، ويجب على المستطيع أن يُهيِّىءَ حياةً مرفَّهةً لأسرتِه ..

وإن كان قادراً على توفيرها وبخل بذلكَ ، فانٍ لم يؤدِّ حقَّ الأسرةِ ، وأَصبح مصداقاً للآيات والأحاديث المواردة في ذمِّ البخل ، قال ـ تعالى ـ : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ الله مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْسراً لَّهُم بَلْ هُـوَ شَرِّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ (١) .

فلا يتوهم البخلاء الذين لا ينفقون على الأسرةِ وخارجها على الفقرء أنَّ في ذلِك خيراً لهم ، بل هو شرٌّ .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران / ١٨٠ .

فنفس المال الذي بخلوا بِإِنفاقِه في سبيل ِ الله سيُصبح طوقاً <sup>(٢)</sup> في أعناقِهم وما يجدر بنا معرفته هو أن البخيل مدحور عن الحضرة الإلهيَّة .

والبخل هو كسائر الرذائل مذمومٌ عقلًا ، حتى عندَ البخيل ، وعلامة ذلك أنه يتأذّى إذا خوطِبَ بهذه الصفة ، كما أنه من عوامل قتل المودة في الأسرة والمجتمع ، فالذي يبخل على أُسرتِه يفقد ببخله احترام زوجتِه وأطفالِه ومودّتهم ، وأحياناً يصل بهم الحال إلى تمنّي موتِه .

فعلىٰ الزوج المستطيع أن يوفّر على أُسرتِه الحياة المرفّهة أو \_ كحدٍّ أقل \_ المعيشة الضرورية ، أي المأكل والملبس والمسكن .

وإذا كان قادراً على تزويجهم فليفعل ، فواجِبُه أن يُـزوِّجَ أولادَه ـ الذكـورَ والإِناثَ ـ ويقدِّمَ لهم المقدار المتعارف من الجِهازِ التأثيثي ومصارف الزواج .

والبخل في هذه الموارد يعني عدم توفير احتياجاتِ الأسرةِ الأمر الذي يُؤدّي إلى إصابةِ أفرادها بالعقدِ النفسيّة ، ويُؤدّي ـ والعياذ بالله ـ إلى دفع الزوجةِ مثلاً إلى السرقةِ من جيب زوجها في البداية ، ثم من المحال التجارية والأسواق وكذلك يصبح مصير أولاده ، فعليه الحذر من وقوع هذه المفاسد .

كما على الزوجة أن تلبي الحاجات المادية للزوج من قبيل الطعام وأنْ تقدّمه في ذلك على نفسِها وعلى الأطفال ضمن ترتيب وذوق لطيف يُناسِبُ التي ترعى زوجها .

أمًّا الزوجةُ التي يوجد في بيتها فاكهةُ أو طعامٌ لا تجعل زوجَها يناله ، فهي ليست بخيلةً ، بل لئيمة بحسب الرؤيةِ الإسلاميةِ ، لأنَّ البخيلَ هو الذي لا ينفق ماله .

<sup>(</sup>٢) ورد في الأحاديث الشريفة أنه سيتحول إلى طوق : من نار راجع الروايات الواردة في تفسير الآية في المجلد الأول من تفسير البرهان للمولى البحراني ـ قدس سره ـ .

أمَّا اللئيمُ ، فهو أخبتُ ، لأنَّه لا يطيق أن يـرىٰ أحـداً يـأكـلُ من مـال ِ الآخرِ .

ومعلومٌ أن هناك أشخاصاً يصدونكم عن الإنفاقِ ، فاللئيمُ يصدُّك عن مساعدةِ أُسرةٍ فقيرةٍ ، ويوسوس لك بأنَّ عليكَ أن توفر من أجل ضمانِ مستقبلِ أولادِك ، فلماذا كل هذا الإنفاقِ وأمثال ذلك ؟ .

ولكنّ الأشد لؤماً هو الذي لا يُطِيقُ أن يرى شخصاً يأكل من أموالِه .

وهذا هو حال البعض ، فهو لا ينفق على أحدٍ ويصد الآخرين عن الإنفاق وخدمة الآخرين ، ولا يطيق أن يشاهد أحداً يأكل من كدّه ويعيش مرفّهاً ، والزوجة التي لا تهتمُّ بزوجِها هي من النوع الثالث أي الأشد لؤماً ، فهي التي لا تجعل زوجَها ينالَ مِمّا يأتي به إلى البيتِ من فواكه وطعام .

ومثل هذه المرأة اللئيمة يجب أن لا تتوقع المودة والاهتمام بها من زوجها وتعلّقه بالبيت .

لقد قلنا في الأحاديث المتقدِّمةِ : إِنَّ لبعض الرجالِ طلباتٍ غير متكافئة وحسب المثل الرائج فإنَّ أحدهم لم يأتِ باللحم ، لكنه يطلب « الكباب » ، ولكنّ الزوج إذا جاء باللحم مرَّةً ، فلم ترضَ زوجتُه بأن تجعله يَطْعَمُ منهُ شيئاً ، وأكلته هي وأطفالُها وقدّمت منه للضيوف ، فهذه اللئيمةُ ستظهر يومَ القيامةِ بصورةِ حيّوانٍ قبيحٍ يُشبِهُ الخنزير الذي يُوصف بهذا النمط من اللؤم بالصورةِ الثالثة المتقدّمة الذكر ، فيقال لها : إنّ المال كان من زوجِكِ ، وليس منك ، فلماذا لم تطعميهِ منه ؟ .

ومثل هذه المرأة من الطبيعي أن لا تتوقع مودّةً من زوجها ، بـل عليها أنْ تتوقّع أن يتعقد منها ولا يحق لها أن تعتب إذا تزوج بثانية .

كما على الزوج المستطيع الذي يبخل على عياله في الإنفاقِ أن لا يتوقع مودّتها وحيويتها ، بل عليه أن يتوقّع أن تصبح معقّدة نفسياً وسارقة وخائنة .

فعلى كلا الزوجين تلبيةُ الاحتياجات المادية المتقابلة .

أمًّا أن يتم ذلك بصورةٍ كاملةٍ ، فهو موضوع آخر ، فإذا كانَ الـزوجُ غيرَ قادرٍ على شِراءِ فاكهةٍ لأُسْرَتِه ، فعلى الزوجةِ أن لا تُطالِبَهُ بذلك ، بـل ينبغي لها أن لا تظهر له الرغبة في ذلك ولا تجعله يخجل من فقرِه ، بـل تسلّيه ، فتكسب بذلك قلبه .

كما على الزوج أن لا يطلب ما لا يوجدُ في البيت ، وإذا استطاعَ ، فعليه أن يوفر المعيشة الضرورية لعيالِه ، فتوفيرها مقدمٌ على كلِّ ما عداهُ .

وصحيح المثل المتداول الذي يقول : \_ « القنديل الذي يحتاجه البيت مُحرَّمُ على المسجد » .

فعِيال الرجل مُقدِّمون على كل من عداهم .

فقد ورد في الروايات الشريفة أنّ رجلًا ـ من أصحابِ الرسولِ الأعظم ـ ماتَ وقد تصدَّق بكلِّ ما لديهِ في سبيلِ الله فصلّى عليهِ رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله) ثم دفنوه ، ثم أخبروه (عليه السلام) أنَّ عيالَهُ جِياع ، وكان ثرياً ، لكنّه تصدَّق بكل ما لديه قبل موتِه ، فأخبرهم (صلّى الله عليه وآله) أنَّهم لو كانوا قد أُخبروه بذلك من قبلُ لما صلّى عليه (٣) .

فعلى الرجال والنساء الانتباهُ على أن عدم قيامهم بتوفير المعيشيةِ الضرورية مع قدرتهم عليها يوجد خطراً عظيماً للأسرة .

#### ٢ ـ الحاجات الجنسية:

الحاجة الثانية : هي تلبية الغريزة الجنسية التي تجب تلبيتها مثلما يجب تلبية الغرائز الأُخرىٰ .

<sup>(</sup>٣) في وسائل الشيعة ج ١٤ ص ١٢٢ . عنه (ص) : \_ملعونٌ ملعونٌ مَنْ ضيع عياله .

وهذ أمرٌ طبيعي ، وقد اتَّضح في المباحثِ المتقدّمة ، فيجب على كلُّ من الزوجين تلبية الحاجة الجنسية للطرف الآخر وإثْمُ التخلُّفِ عن القيام ِ بذلِك عظيم .

روي عن النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله ) أنه قـال : ـ « المرأة التي يدعوها زوجُها لبعض الحـاجةِ ، فـلا تزال تُسـوِّفُه ، حتى ينعَس زوجُها ، فينام فتلك التي لا تزالُ الملائكةُ تَلْعنها حتى يستيقظَ زوجُها »(٤) .

فهذه حاجة طبيعية للنساء والرجال ، كما أكّد (صلّى الله عليه وآله) أن الرجل الذي لا يُلبِّي الحاجة الجنسيّة لزوجتِه يقع عليه إثمٌ إذا وقعت في الحرام بسبب ذلك مثلما تأثم هي (٥) .

ولوتهاونت الزوجة في مقدمات تلبية الغريزة الجنسيّة أو في نفس الاستجابة لها ، وافتقد زوجها عفَّة البصر ، وأخذ يرتكب إثم النظرات المحرَّمة ، فإنَّ إثمَّ عملِه يُكْتَبُ في صَحِيفة عمل الزوجة أيضاً ، وسترى ذلك مكتوباً في كتابِها يوم القيامة فتسألُ عن ذلك وهي لم ترتكبْ نظراتٍ مُحرَّمة ، فيأتيها الجواب بأنّ التقصير هو منك ، فكان يجب عليك أن لا تتركي زوجك يضطر للوقوع فيها ، وذلِك بتلبية حاجتِه الجنسية سواء على مستوى المقدّمات كالتزين أو على صعيد أصل العمل .

ومثل هذا يصدق أيضاً على الزوج ِ إِذا قَصَّرَ ـ لا سمح الله ـ كأن تكون له زوجتان فلا يعدل بينهما ، فإثْمُ ذلك عظيم .

وإذا أطلقت التي قصر في حقِّها آهاتِ الأَّلمِ ، فقد تؤدِّي آهـاتُها إِلَىٰ ما يقصم الظهر ويحرق الجذور .

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة ج ١٤ ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٥) راجع سفينة البحارج ١ ص ١٨٠ وكذلك وسائل الشيعة ج ١٤ ص ٧٥ وكذلك ص ١٠٠ ، وفيه عن الصادق (عليه السلام) قال: « مَنْ جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن فالإثم عليه » .

# ٣ \_ الحاجات العاطفية ( الحنان ) :

فالإنسانُ ليس حيواناً ولا شجرةً ولا جماداً ، وإن كان للحيوان أيضاً حاجات عاطفية ، وتلاحظون كيف أنّ الشاة أو القطة أو الكلبة تداعب رضيعها حين الرضاعة ، فتوفر عليه بذلك احتياجه المادِّي باللبن وحاجته المعنوية والعاطفية (للحنان) بمداعبته ومسح بدنِه بلسانِها أو برأسِها .

ونفس هذه المداعبة دليلٌ على أنّ الطبيعة والفطرة تعرِّفُنا أنَّا للإنسانِ هذا الاحتياجَ العاطِفيَّ وهو أولى به ، فالحيوان ـ كالكلب ـ يدرك أنّ لوليده حاجاتٍ عاطفيةً إلى المادية .

وعلى الإنسان أن يدرك ذلك طبعاً ، والمحبَّةُ المُتبادَلَةُ هي غذاءٌ روحيٌ مُتبادَلٌ وهو أسمىٰ مِن الغذاءِ المادي ، والعياذ بالله من أن يكون لدى الرجل أو المرأة نقصٌ في المحبَّةِ والحنان .

الإسلامُ أوصى - بصورةٍ مؤكّدة - بالعطف على الأيتام حتى إِنَّ القرآنَ الكريمَ أخرج الذين يؤذون اليتامي مِن الإسلام ، وأوضح أنهم لا يعتقدون بالدين ، فقال : - ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذّبُ بِالدّينِ ، فَذَلِكَ الَّذِي يَسدُعُ الْيَتِيمَ ﴾ (٢) .

فالمجتمع الذي لا يرعىٰ اليتامىٰ هو مسلم ظاهري ، وليس حقيقياً ؛ فلماذا كلُّ هذا التأكيد في الإسلام لِرعايةِ اليتيم ، حتى إِنّنا نلاحظ في الرواياتِ أَنَّ الرسولَ الأكرمَ ( صلّى الله عليه وآله ) كان إذا أتاه يتيم أجلسه في حِجره ، ومَسَحَ على رأسِه واعتنىٰ به بصورةٍ خاصَّة .

وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) معروفٌ بشدَّة اهتمامِه باليتامي .

<sup>(</sup>٦) سورة الماعون / ١ - ٢ .

فهنيئاً لأُسْرِ الشهداءِ الموقَّرة واعلمي أيّتها السيّدة التي استُشهِدَ أو توفي زوجُك أنّ لك أجراً عظيماً على رعايتك يتاماه ، فقد جاء في الأحاديث الشريفة : - « ما مِن مُؤْمنٍ ولا مُؤْمنةٍ يضع يَدَهُ على رأس يتيم ترحُّما له ، إلاَّ كَتَبَ الله بكلِّ شعرةٍ مرَّت يَدُهُ عليها حَسَنة »(٧) .

كل هذا الشواب والتأكيدات ترمي إلى تلبية الاحتياج العاطفي لليتيم اللذي يفتقد الأب لكي لا يفتقد المحبَّة ، فتصيبه عقد نفسية بسبب ذلك ، والعياذ بالله من أن يُصاب رجلُ أو فتى أو فتاة بمِثل ذلك ، فهذه حالة خطيرة العواقب ، فصاحِبُها إذا دَخَلَ المجتمع أصبح مُجرماً .

وإذا اعتزلَ فَقَدَ الحيويَّة ، وواضِحُ أنّ المرأة التي تفقد الحيوية لا تستطيعُ القِيامَ بواجباتِ الزوجيَّةِ والبيت والأطفال ، كما أن الرجلَ الفاقدَ للحيويّة لا يستطيع أن يكون اجتماعياً ، بل يعتزل المجتمع ، وفقدانهما للمحبة هو سببُ لإصابتهما بالعقدِ النفسية .

والطفل يحتاج إلى المحبَّة ، فعددٌ من غرائِزه تنتقل إلى مرحلةِ الفِعل مُنذُ الأيام ِ الأولىٰ وبعضها يبقى بالقوةِ أشبه بالنار تحت الرمادِ أمثال الغريزةِ الجنسيّة وغريزة حُبِّ المال ِ .

أمًّا غريزة الجوع ، فتنتقل إلى مرحلة الفعل مُنذ البداية ، فيُحسُّ بالجوع والشبع ويعرف أنَّ عليه أن يتوجَّه إلى ثدي والدتِه عندما يجوع ، ونفس الأمر يصدق على غريزة طلب المحبّة والعطف والحنان ، فعندما ترضع الأم رضيعها ولو كان عمره شهراً أو شهرين فإنَّ مسحها على رأسِه ومداعبتها له هي أهم من نفس اللبن الذي تُرضِعُه له .

ونفس الأمر يصدق على تبسُّم الأب لطفله .

<sup>(</sup>٧) كتاب ثواب الأعمال للشيخ الصدوق ص ٢٣٧ .

إذن فأطفالكم بحاجة إلى المحبَّةِ والعطفِ ، وليس منصِفاً الأبُ الذي يهتمُّ بحاجاتِهم الماديَّةِ ، ويتجاهلُ الحاجاتِ العاطفيةَ فهو أَبُّ جاهِلٌ .

وبعضُ الآباءِ قَلَما يرونَ أطفالَهم ، لأنَّهم يخرجون صباحاً للعمل وهم نائمونَ ويعودون مساءً وقد نامَ الأطفالُ أيضاً .

ومثل هؤلاءِ الأطفال ِ يقعون في خطرٍ عجيب ، إذْ على الأب أن يلاعب أطفاله ويُجلِسهم في حِجرِه ، ويمسح على رؤوسِهم بيدِ المحبَّةِ ، فلبسمات الأب قيمة كبيرة لدى الطفل .

وكذلك لدى الزوجة فالإنسان يعشق المحبة والحنان وقد اهتم القرآنُ الكريم بهذه القضايا الدقيقة ، فأشارَ إلى أنَّ الله \_ تبارك وتعالى \_ قد ربى النبي موسى (عليه السلام) بصورةٍ إعجازيَّةٍ \_ وتذكر الأحاديث الشريفة أنَّه (عليه السلام) وُلِد تحت عرش فرعون \_ في وقتٍ كان فرعون يذبح الأبناءَ \_ وتربّىٰ في حضانةِ السيِّدة آسيةَ (سلامُ الله عليها) وهي زوجة فرعون ، فقذف الله محبَّته في قلبِ فرعون الذي تَعاملَ معهُ مثل الأب الشفيق ، قال \_ تعالى \_ : ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مّني وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنى ﴾ (^) .

ولم يكتف بذلك ، بل وضعه لعشرةِ أعوام تحتَ تـربيةِ نبيِّ الله شعيب ، حتى اكتمل رُشدُه وتأَهَّلَ لمرتبةِ أن يكلمه الله ، وعندما بعثه نبيًا جعل لـه هارون وزيراً ، ليُنذرا فرعون ، ولكن يحدثانه برأفة ، قال ـ تعـالى ـ : ـ ﴿ إِذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ، فَقُولاً لَهُ قَوْلاً لَيّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾(٩) .

هذه الآيات تقولُ لنا : إِنَّ الإِنسانَ مهما كان متعطِّش للعطفِ والمحبَّةِ لذا لا يجيزُ الإسلام الشتم أو الإساءة لمشاعر هذا المجرم القاتل المفسدِ في

<sup>(</sup>٨) سورة طه / ٣٩.

<sup>(</sup>٩) سورة طه / ٤٣ \_ ٤٤ .

الأرضِ الذي يحكم الإسلامُ بإعدامِه فلا يحق حتى للذي يُعِدُّ له حبلَ المِشنقةِ أن يُهِينَه . ويستطيع الحاكم الشرعي معاقبته إذا فعل مثل ذلك .

إذن الإنسان ـ أيًا كان ـ متعطش للمحبة والحنان وهـذا أول شيءٍ تريـدُهُ زوجتك منك ويريدُه زوجكِ منكِ ، فهو أهمُّ من الحاجـاتِ الجنسيَّة والمـاديَّة ، وهذا ما يحتاجه أيضاً أولادكم ـ ذكوراً وإناثاً ـ .

إذا لم تكن تسلم عند دخولِك البيت ، فقابل زوجتك بابتسامةٍ في الأقلِّ ولا تعبس ، فهذا أشدُّ من كل مصيبةٍ ، وبه يوجّه الزوجان أشدَّ الضرباتِ أحدهما للآخر أحياناً ، فمرَّة يكون الزوج وضيعاً ويَضْرِبُ زوجته (١٠) ، وهذا ذنب عظيم تحدثتُ عنه سابقاً ، ولكن تارة يكون متديّناً لا يشتمها ولا يضربها ، لكنه يزعل ويعبس ويجلس ومثل هذا الفعل يجعل المرأة تفضَّل أن يجلدها مائة جلدة على أن تنظر إلى وجهه .

وقد تكون الزوجة غير سليطةِ اللسانِ ، فلا تشتم ، ولا تستطيع الضرب ، لكنّها لا تكلّم زوجها وتـزعل وتفقـد الحيويـة ، وهذا العمـل أشدُّ أثـراً من مائـةِ جلدةٍ ، كما أنَّ إِثْمه أعظم من مائةِ جلدةٍ .

ومثل هذا التعامل هو الذي يجلب عليها ـ لا سمح الله ـ الضرّة .

وقد تضيع المرأةُ بسببِ كلمةٍ واحدةٍ تصدر عن الزوج ، فلا تتصوّر أن زوجتك ستبقى عفيفةً إذا افتقدت المحبَّةَ والحنانَ كما أنَّ فِقدانَ ابنتِك لذلك يجعلها في معرض الخطر .

ولذا تجِبُ تلبيةُ الاحتياجاتِ العاطفيةِ لللسرةِ خاصةً للسيدات ، فإذا جسّدتم (أيها الأزواج) المودة والعطف تصير الزوجة سيدةً حقيقية حنوناً .

وإلا فلن تـرعى الـزوج والأطفـال والتي تفعـل ذلـك فهي ليست سيـدة

<sup>(</sup>١٠) راجع وسائل الشيعة ج ١٤ ص ١١٩ حيث ينقل عنه أحاديث تنهى عن ضرب الزوجة .

صالحة ، وعلى الزوجة أن تكون أشدُّ حناناً .

وعلى كلا الزوجين أن يلبِّيا احتياجاتِ الْأُسرةِ للحنانِ والعطفِ فيجعلا أجواءَ البيتِ مفعمةً بدفءِ المودَّةِ والحنان .

المعاضرة الثامنة عشره ـ ٤ \_ الحاجات المعنوية



#### ٤ \_ الحاجات المعنوية « الروحية »:

حديثنا اليوم عن القسم الرابع من الحاجات وهي المعنوية ، فمثلما تجبُ تلبيةُ حاجاتِ روحِه ، وهنا مكمن الفرق بين الإنسانِ والحيوانِ ، فإنَّ للحيوانِ بُعداً واحداً هو الغرائز والحاجات المادية ، وغايةُ ترقيهِ أن تكونَ لديهِ حاجات عاطفية .

أمّا الإنسان فذو بعدّين : البعد الأول المادّي والميول المادّية ، والثاني الروحي والمعنويات .

وروح الإنسانِ تنتسب إلى عالم الملكوت ومرتبتها المعنوية سامية إلى درجة أن ربّ العالمين نسبها إلى نفسِه بِالإضافةِ التشريفية « روحي » حيث قال للملائكة : \_ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (١) .

وهذا البعد غير موجود في الحيواناتِ ، فبُعدُ الميول والغرائز أقوىٰ فيها وتلبيتها أيسر .

ف امتياز الإنسانِ هو في الجانب الروحي ، فه و يحتاج إلى نوعين من التغذية : الأول لسدٌ عطش البدن وجوعه وغريزته الجنسية وغيرها ، ودون هذه التغذية يموت البدن .

<sup>(</sup>١) سورة الحجر / ٢٩ ، وسورة ص / ٧٢ .

والثاني هو غذاء الروح ، ودونه تموت أيضاً .

وخطورة موتها أشد من موت البدن ، فموتُها يقودُ الإِنسانَ إلىٰ جهنَّم : ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَغْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهم آذَانُ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَـلُّ أُولَئِكَ هُمُ الغَافِلُونَ ﴾ (٢) .

فجهنم هي مـأوىٰ الـذي لا يغــذّي روحــه ، فله عينٌ لكنهــا لا تــرىٰ الحقيقة ، وأذن لا تسمع ولسانٌ لا ينطِق بالحقّ وقلبٌ لا يفقه .

ومثل هذا أُسوأً من الحيُّوانِ .

ومثله كدودة القز التي تلف نفسها بخيوطها غافلةً عن أنّ في ذلك موتها ، وأولئك هم الغافلون ، ولـو بكى الإنسان ـ الـذي لم يهتم بروحـه فماتت ـ ليله ونهاره على ذلك ، لكان به جديراً ، يقول ـ تعالى ـ في آيـةٍ أشدَّ مِن السـابقة : ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ الله الصَّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُون ﴾ (٣) .

فالذي له عقلٌ ولا يتعقّل ، وله فكر ولا يتفكّر ، تكونُ روحه ميتةً ، وهو شرُّ الدواتِّ .

ونظيرُ ما تقدَّم كثيرٌ في الآيات القرآنية ، فإذا لم تتغذَّ الـروحُ ماتت ، وإذا ماتت أصبح وضعُ صاحِبها خطراً جداً .

ومثلما يمرض جسم الإنسان أحياناً \_ والمرض صعب عليهِ ، لأنّه يعيقه عن كلّ شيءٍ كما يقول النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله) : \_ « نِعمتانِ مكفورتانِ : الأمن ، والعافية  $x^{(2)}$  .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف / ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال / ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوارج ٨١ ص ١٧٠ .

فقد تمرض الروح أيضاً ، وإن كان الجسم سالماً أي يمرض القلبُ بِحَسَبِ التعبيرِ القرآني : \_ ﴿ فِي قلوبِهِم مَرَضٌ ﴾ .

وخطورة هذا المرض شديدة بحيث يجعل صاحبه يتحدّى القرآن والنبيَّ والأثمة الطاهرين (صلوات الله عليه وعليهم) ويُفسِّر نصوصَ القرآن حسبما تقتضي مصلحتُه ففي بداية سورة آل عمران بعدَ أن يُبين أن في القرآن محكماً ومتشابها ، يقول : \_ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأُويلِهِ ﴾ (٥) .

أو أن يبحثوا عن حديثٍ يُؤَوِّلونَه حسبما يشتهون .

فمرض الروح أشدُّ ، لأنَّ صاحبَه يُحاربُ القرآن ، ولن يكونَ نصيبُه سوىٰ الخسرانِ وليس الشفاء ، لأنَّه ظالِم : \_ ﴿ وَنُنزّ لُ مِنَ الْقُرآنِ مَا هُـوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَاراً ﴾ (٦) .

إنّ البطيخ والكومثري مفيدة للغاية ، لكنَّها تَضُرُ المصابَ بالقرحة المعدية ، وتُسبِّب له آلاماً شديدة إنْ لم تسبب له نزيفاً .

وآياتُ القرآنِ مفيدةٌ جداً وبالغة ، لكنها لا تزيد المريض الروحي إلاّ خَساراً ، مثلما يفعل الكومثرىٰ مع المصاب بالقرحة المعدية .

إذن فالذي تفتقد روحُهُ التغذية وتموت يصبح مثل الحيْوانِ أُحادِيًّ البعدِ ، إِلَّا أنّه ليس مفيداً مثل الشاة ، وإنَّما هو مثل الميكروب السرطاني يصبح خطراً جدّاً على المجتمع وعلى نفسِه وعلى عيالِه . ولذا يجب علينا الانتباه بشدَّةٍ لتلبيةِ الاحتِياجاتِ الروحيّةِ للأسرةِ ، فيهتم الزوج بالرقي المعنوي التكاملي لزوجتِه ، وتهتم هي بتوفيرِ الأرضيةِ اللازمةِ للتطوُّرِ المعنويّ لروجِها ،

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران / ٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء / ٨٢ .

ويهتمان معاً بتطوير الجانب المعنوي لدى الأطفال .

ولـو اهتما بتـربيةِ الجـانب الجسمي منهم ، وأغفلا الجـانب الـروحي ، فكأنهما يُربيان كلاباً متوحِّشةً وميكروباتٍ سرطانيةً للمجتمع .

فما هو غِذاءُ الروح ؟ .

إنّه الصلاةُ والصوم وتلاوة القرآن والمناجاة مع الله والتهجّدُ في الأسحارِ ، فويل للزوجةِ التي لا تُصلِّي أو التي تستخف بصلاتها ، وويل لأسرتِها ، وويل لزوجِها إذْ يقول ـ تعالى ـ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ (٧) .

فوقود الناس للنار هي صفاتهم الرذيلة وقلوبهم القاسية ، وعليه فالآية الكريمة تأمر الرجل بالصلاة والانتباه على أنْ تكون زوجتُه مصليّةٌ أيضاً ، وتأمر الزوجة بالصلاة والانتباه على كونِ زوجِها مصلّياً أيضاً .

وعليهما معاً بتلاوة القرآن والدعاء والتهجّد في الأسحار وإقامة الصلاة في أول وقتها ، فإذا لم يهتمّا بذلك يبدأ موتُهم المعنويُّ التدريجيّ ، فمثلما يموت جسم الذي يبقىٰ أياماً دون طعام كذلك تموتُ روحُه إذا بقي أياماً دون غذاءٍ معنوي ، وهنا هو المحل الذي يصيب العرج أقدام الجميع!! فأمره يختلف عن تلبية الاحتياجاتِ الماديةِ والعاطفية والجنسية ، إذْ من أجله بعث الله ( ١٢٤ ) ألف نبيِّ جاءوا بالكتب ودعوا وتحمّلُوا هم وأصياؤهم الأذى والصعاب من أجل تربيةِ الجانب المعنوي لدىٰ بني الإنسانِ .

تقرؤون في زيارةِ الإمامِ الحسين (عليه السلام): \_ « أشهدُ أنّ ك قد أقمتُ الصلاةُ وآتَيتَ الزكاةُ وأمرتُ بالمعروفِ ونَهَيْتَ عن المنكر » .

في يوم عاشوراء وإلى أن حلّ ظهره كان الإمام ( عليه السلام ) قد فَقَـدَ

<sup>(</sup>٧) سورة التحريم / ٦.

الكثير من صحابيه ، وعندما دعا أحد الباقينَ منهم إلى صلاةِ الظهرِ تبسَّم (سلام الله عليه) ودعا له «جعلكَ الله من المصلِّين » .

ورغم أن سهام الأعداء كانت تمطرهم ، أُقامُوا الصلاةَ وسط الميدانِ .

فالعياذُ بالله من البيت الذي يخلو من الصلاة ومن التربية المعنوية ، فهو ملي على بالميكروبات والحيوانات المتوحشة ، وليس ببني الإنسانِ ، وإن كان مَنْ فيه ذوي ظواهر حسنة وكان منزِلُهم مرتباً للغاية ظاهرياً ولباسهم جيّداً ، فإنَّهم في الحقيقة حيوانات متوحشة وسيصلون إلى مضائق خطرة والعياذ بالله ، يقول عوز اسمه - : ﴿ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًا ﴾ (٨) .

والغي هنا هو: الضلال ، و« سوف » هي التحقيقيّــة لغةً يعني أنّهم سيضلون حتماً ، والذي ينحرف عن الطريق المستقيم ، تكون عاقبتُه جهنّم ومحلّه إحدىٰ حُفَرِها واسْمُها « غيّ » كما ورد في الأحاديث الشريفة .

فإذا ضُيعت الصلاة ـ كأن تصلّي ابنتُكم ولكن في آخرِ وقتها ففي ذلك خطرٌ أُحذّرُكم منه ، فهي تسير إلىٰ الضلال ويدُ اللطف الإلهي مرفوعة عنها .

وإذا رَفِعَتْ هـذِه الرعـايـةُ الإلهيَّـةُ وقـعَ الإنسـانُ في أشكـال فظيعـة من الضلال ، فمثلًا ينقل الفخرُ الرازي في تفسيرِه لسورةِ العصرِ روايـة تقشعر منهـا الجلودُ قـاثلًا : « رُويَ أَنَّ امـرأةً كانت تَصِيحُ في سِككِ المـدينـةِ ، وتقـول : دُلُّوني على النبيِّ (ص) فرآها رسولُ الله (ص) فسألَها : ماذا حدث ؟ قالت : يا رسولَ الله ، إِنَّ زوجي غابَ عَنِي ، فَزَنَيْتُ فجاءَني وَلَدُ مِنَ الزِّنا فألْقَيتُ الولـدَ يا رسولَ الله ، إِنَّ رحيى ماتَ ، ثم بِعْنا ذلِك الخَلَّ ، فهل لي مِن توبة ؟ .

فقال (ع) : أُمَّا الزنا ، فعليك الرَّجْم .

<sup>(</sup>٨) سورة مريم / ٥٩.

وأُمَّا قتلُ الولدِ ، فجزاؤَهُ جهنَّمُ .

وأُمَّا بيعُ الخلِّ فقد ارتكبت ( ذنباً ) كبيراً ، لكِن ظننتُ أَنَّكِ تركتِ صلاةً العَصْرِ »(٩) .

وكم هو ذنبٌ عظيم! .

وحقاً أنّ يد الرعاية إذا رُفعت عن الإنسان تهاوي إلى الضلال ِ البعيدِ ! .

والمراد هنا هـو الجملة الأخيرة من جـوابـه (ص) ، فهـذا البؤس الـذي انصبَّ عليها وزوال الرعاية الإلهيَّةِ عنها جاء بسببِ تركها للصلاةِ واستخفافِها بها فالله لا يسمح بوصول الإنسانِ إلى هذا الحال إذا كان يقيم صلاته في أول ِ وقتِها بصورةٍ منتظمة ، بل يأخذ بيدِه ويُعينه .

أعزائي \_ الفتيان والفتيات \_ ، إذا أردتم السعادة والتوفيق ، فاهتمُّوا بالصلاةِ ، وأقيموها في أوّل ِ وقتِها جماعة واقرنوها بالتعقيباتِ ، واحرصوا على التأدُّب والخشوع فيها ، لتخصص الفتيات لها سجادة ومُلاءَةً مناسبةً .

إنّ الْأُسرةَ التي تفتقد تلبية الاحتياجاتِ المعنوية ، يصبح حالُها خطيراً . وهكذا حالُ الروحِ المريضة ، والذي يُمْرضُها هو الذنب .

والقرآن الكريم يطلق تارة على هذِه الحالةِ وصفَ المرض ، كقولِه ﴿ فَيَ قُلُوبِهِمْ مُرَضٌ ﴾(١٠) ، وتارةً وصفَ الزيغ ِ ، كقولِه : \_ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ﴾(١١) .

وأخرى وصف الرَّين، كقوله: ﴿ بَل رانَ على قُلوبِهِم ﴾(١٢) . ولجميعها معنىً واحد ، وهو أن الذنبَ يُسوِّدُ القلبَ ، ويجعله مريضاً

<sup>(</sup>٩) التفسير الكبير للفخر الرازي ج ٣٢ ص ٨٧ .

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة / ١٠ .

<sup>(</sup>۱۱) سورة آل عمران / ۷ .

<sup>(</sup>١٢) سورة المطففين / ١٤ .

صَدِئاً . وَإِذَا مرِضِ القلبُ ، فإنّ مصيبته الأولىٰ هي عدم الإحساسِ بلذّةِ العِبادةِ ، بل يلتذُّ بالمعصيةِ .

وإذا كمان بيننا مَن يستثقل الصلاة ، ولا يلتذُّ بها ، بـل يلتذُّ بـالنـظراتِ الشهويّةِ وبالمعصية ، فليعلم أنّ روحه مريضة ، وعليه أن يُعالِجها .

فإن لم يفعل اسوَّدُّ قلبُه ، وعندها فالويل له .

وكما يؤكّد القرآن الكريم يكونُ سوادُ القلبِ قليلاً ، وتارةً يشمل نصفَ القلبِ ، وتارةً يشمل نصفَ القلبِ ، وتارةً يستحودُ عليهِ كلّه ، وعندها لا يفلح أبداً كما يقول الإمامُ الصادق (عليه السلام) (١٣٠) : يقول ـ تعالى ـ : ﴿ أَفَمَن شَرَحَ الله صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُو عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِهِ فَوَيْلٌ للقَاسِيةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ الله ﴾ (١٤) .

طوبى للقلب المتنوّر بارتباطِه بالله ، وطوبىٰ للقلب الذي نـوَّرته الصلاةُ والصيامُ .

وويل للقلب المُسودِ الذي جعلتُهُ الذنوبُ قاسِياً مثل الصخرة ، فاحذروا قساوة القلوب والذنوب التي تسببها ، فالذنب وإن كان صغيراً مؤثّرُ في إيجادِ القسوةِ للقلبِ ، ولذا يقول الإمامُ الصادِقُ (عليه السلام) : « إذا أذنبَ الرجُل خَرَجَ في قلبه نكتةٌ سوداءُ ، فإن تابَ آمَّحت .

وإن زادَ زادتْ ، حتى تغلِبَ علىٰ قلبِه ، فلا يُفلح بعدَها أبداً » (١٥) .

وتعلمون \_ وفق هذه النظرة القرآنية \_ مصير البيت الذي يعلو فيه الغِناءُ وعاقبة الشابِّ الذي تملُّ أُذُنيهِ أصواتُ الغِناء وعاقبة الزوجينِ اللذين يتحادثانِ بالغينة والنهتان والشاثعات .

<sup>(</sup>١٣) سيأتي كامل الحديث لاحقاً.

<sup>(</sup>١٤) سورة الزمر / ٢٢ .

<sup>(</sup>١٥) أصول الكافي ج ٢ باب الذنوب الحديث ١٣ .

فهذه الأمور تُسوِّدُ القلبَ وَكُلِّ منهما ظالم للآخر. وعاقبةُ القلب إذا اسودً واستحوذَ عليه الحرام معلومةٌ ، فضررُ الذنب عظيم يقول الإمامُ الصادق : « إن العمل السيِّىء أسرعُ في صاحبِه مِن السكِّين في اللَّحْم »(١٦) وأَخْطُرُ من الذنبِ الصفاتُ الرذيلةُ الموجودةُ منها فينا جميعاً ، ويصعب استِثْصالُها بسرعةٍ ، إذ يجتهد الإنسانُ عشرين عاماً في المجاهدةِ الشديدةِ المتواصلةِ لبناء نفسِه وتهذيبها ، حتى يستطيع أن يقطع جذور شجرة الرذيلة من القلب .

ويتطلب الأمر عشرين أو ثلاثين عاماً مِنَ المجاهداتِ الشاقّةِ الـدؤوبِ ، لكى يغرس محلّها شجرة الفضيلة وينمّيها .

ولا يستطيعُ أحدٌ أن يقول : إِنَّه خالٍ من الصفاتِ الرذيلةِ تماماً .

فواجبُ الجميع مكافحتُها وعدمُ السماح بهيجانها فإنَّها إذا هاجت تدمِّرُ القلبَ مثلما يدمر السيلُ العُمران ، تدمِّرُ معنويتَه بصورةٍ كاملةٍ ، فهي أشدُّ من النارِ الموقدة المتأجِّجة ، وليس النار المُعتادَة التي يمكنكم إطفاؤُها بسهولةٍ .

أما إذا تأججت وأحاطت بكلِّ البيتِ ، فيصعب إطفاؤها .

وهكذا حال الصفة الرذيلة فإذا تأجَّجت أصبحت كالسيل أو النار الكبيرة المتأجّجة التي تصبح السيطرة عليها صعبةً للغاية .

فلا تسمحوا بِتهييجها وتأجُّجها فيكم ، اتَّقُوها وحرِّضوا أولادكم على مجاهَدتِها منذُ البداية .

إنّ على الزوج أنْ يوضِحَ لزوجتِه ( إذا ظهر منها حَسَدٌ ) ، بلسانٍ طيّب ودون انفعال أنَّ الحَسَدَ قبيح جِداً ، فهو الذي أُدَّىٰ إلى وقوع حربِ الجمل ، فعندما أخبروها بمقتل عثمانَ حمِدَتِ الله على مقتل « نعشل » ، ولكِنَّها عندما أخبروها بانتخابِ الإمام عليِّ للخِلافةِ تمنَّت أنْ تكونَ السماءُ قد أطبقت عليها

<sup>(</sup>١٦) المصدر السابق الحديث ١٦ .

ولا تسمع هذا الخبر!! .

فكان الحسدُ العاملَ الذي أَدَّىٰ إلى وقوع حرب الجمل ، وسَبَّبت « الحسود » مقتل عشرين ألفاً فيها حتى أُخمدت نار حَسَدِها (١٧) .

وعلى الزوجة أن تنصح لزوجِها (إذا وجدتْ فيه حِرصاً على المال) ، وتقولَ له: إنك بعبادة المال والرئاسة تشنُّ «حربَ الجمل »على علي (عليه السلام) ، وأنت تعرف من هو علي ، وهو الذي كان يعرفه طلحة والزبير ، فهما قد شاهداه يتربَّى في حِجرِ ورعايةِ النبيِّ الأعظم (صلّى الله عليه وآله) وعَرَفا أنّ أكثرَ مِن مئة آيةٍ مِن القرآنِ قد نزلتْ في حَقّهِ (عليه السلام) لكنهما كانا يريدانِ المال (بصورةٍ غير مشروعة) .

وهذا ما لا يفعلُه أميرُ المؤمنين ، كانا يطلبانِ الرئاسة ، ولم يكن (عليه السلام ) يراهما أهلًا لها ، لذلك تولَّوا عنه وتآمروا عليه ، وسببُوا حَرْبَ الجمل التي أُنزلَتْ على المسلمين من المصائبَ ما أنزلت .

إذا سُئِلتُم من سبَّبَ حربَ الجملِ ، فقولوا : - الحسدُ وعبادةُ المالِ والرئاسةِ .

ابنُ مُلْجَمٍ قَتَلَ علِيّاً « قربةً إلى الله »!! .

ولو سألوكم من قتلَ عَلِيّاً ، فقولوا : ـ المُعانِد ، وإلا ، فليس عليًّ بالشخص الذي يجهلُه أحد ، وابنُ مُلْجَم سمِعَ أنَّ النبيَّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله) قال لعلي : ـ « يا عليُّ أنتَ وشيعتُك هُم الفائزُون » ، « يا عليُّ أنتَ وشيعتُك الغالِبون » .

وابنُ مُلْجَم سِمِعَ أَنَّ النبيُّ (صلَّى الله عليه وآله ) قال لِعلِيِّ : ـ «يا

<sup>(</sup>١٧) راجع في هذا المجال كتاب الإيضاح للفضل بن شاذان والتعليقات والتهميشات التي أوردها عليه المحدث الأر موي وكذلك سفينة البحار للمحدث القمي ج ٢ مادة (عيش).

عليُّ لو وازنَ إِيمانُكَ إِيمانَ أَهْلَ السَّمَواتِ والأَرْضِ ، لَيزيدُ إِيمانُك إِيمانُك إِيمانَهم » .

أَيَّتُهَا الزوجةُ وأيَّها الزوج ، اجتنبا العِنَاد وإلا أَصبحتُما مشل ابنِ مُلْجَم ، وعليكما بالنقدِ البَنَّاءِ وأهمُ مِنْهُ تقبُّلُ النقد فدونَه تكون عاقبتكما عدم سماع قول ِ أحدٍ سوى وسوسةِ الهوى والأهواءِ وعدم أعطاء أية قيمة سوى لِوساوس ِ الشيطان .

ولـديّ وصيةٌ \_ في آخرٍ الحديثِ \_ للسيِّـدات والســادةِ ، وهي أنِ اهتمُّـوا بتوفير الاحتِياجاتِ المعنويَّةِ للْأسرةِ .

بعض الأزواج يهتمون بتوفير الاحتياجاتِ الماديّةِ للعِيال ـ ولو عن الطريقِ الحسرامِ والعيادُ بالله ـ ولكنّ هؤلاء الحمقى لا يهتمسون بكونِ أولادِهم لا يُصَلُّون ، يتحمل أحدُهم كلَّ تلك المشاقِّ ليجعلَ عِيالَه في رفاهٍ ، لكنّه لا يهتم بحاجاتِهم العاطفيةِ ، فتصبح زوجتُه عدوتَه لفِقدانِها الحنانَ ، ولا يهتم بحاجاتِهم المعنويةِ فتنعدِمُ المعنوياتُ في بيتِه ، ويُصبِحُ سِجناً مظلماً ومظلماً ومرعباً ومرعباً ومرعباً يقول ـ تعالى ـ : ﴿ أَوْ كَظُلُمَاتٍ في بَحْرٍ لُجّيّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ (١٨) .

<sup>(</sup>١٨) سورة النور / ٤٠ .

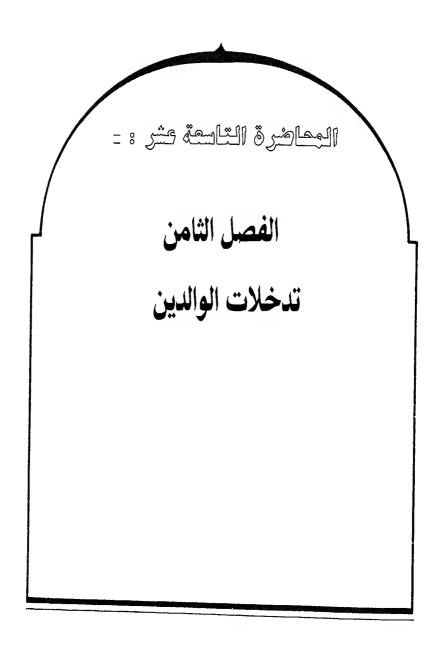



### تدخلات الوالدين

الفصلُ الثامِن من بحثِنا هو عن تدخُّلاتِ الوالِدَينِ في شؤونِ الأولادِ دَكوراً وإِناثاً وهو موضوعٌ مُهِمٌّ أُرجو من الآباءِ والأمهاتِ الالتفاتَ إليه بدِقة ، فكثيرٌ من الاختِلافات ناشئةٌ عن هذِه التدخُّلات في غير مواقِعها ، بل إِنَّ الكثيرَ من حالاتِ الافتِراق ناشئة من أشكالِ الاهتِمامِ في غيرِ مواقِعه ، أو من من حالاتِ الافتِراق ناشئة من أشكالِ الاهتِمامِ في غيرِ مواقِعه ، أو من الأغراضِ غيرِ اللائقةِ فعلينا اجتنابُها إِذَا أردنا أن يعيش أولادُنا وبناتُنا في سعادةٍ ، ولكن مع الأسف نرى أنّ هذا المرض الاجتماعي قد شاع بكثرةٍ ، حتى بينَ المتديِّنينَ وأهل المساجد الذين يَضُرُّون أولادَهم عن عِلمٍ أو جهل .

علينا أن نتعلَّم مِن الحيواناتِ كيف تتكفَّل بالقيام بشؤونِ أولادها ماداموا في حاجةٍ للمتكفّل ، فإذا استغنوا عن ذلك ، وأصبحوا قادرينَ على الحياةِ المستقِلّة ، تركتهم الأمُّ ووكلتهم إلىٰ أنفُسِهم ، ليبدأوا حياةً مستقِلةً ، حتى إنَّ بعض الطيور تجلب الحبوب لصغابها لعِدّةِ أيام أو عدّةِ أشهرٍ ، وتضعها في أفواههم .

وعندما يُصبحون قادِرينَ على الطيرانِ تُعلَّمُهم ذلك ، حتى لو أخذوا يسقطون مراتٍ ومرّاتٍ تستمر في تعليمهم فإذا تعلّموا لا تسمح لهم بعد ذلك بالعودة إلى الأعشاش ، وترونَ الشاةَ عندَما تلِدُ تعتني بِوَلَدِها بعلاقةٍ خاصةٍ ، فإضافةً إلى إرضاعِه تُحيطُه بحنانِها شهراً أو شهرينِ ، حتى إذا استطاع

الاعتلافَ ، وأصبح قادراً على إدارةِ شؤونِه ، ظهرت عزلةٌ استقلالية بينهما .

وهذه الظاهِرةُ موجودةٌ لدى جميع ِ أنواع ِ الحيواناتِ ، وهي موجودة فينا أيضاً ( بدوافِع طبيعيَّة ) ، لكِنَّنا لا نَسْتَفِيدُ مِنها .

علينا نحن أَنْ نُربِّي البِنْت ، ونوفِّر لها ما نستطيعُه مِنْ احتياجاتِها المادية والمعنوية والحنان ، ونربِّيها تربيةً إسلاميةً صحيحةً ، حتى إذا حان زواجُها زَوَّجْناها ، لِتذهبَ إلى بيتِ الزوجية ، وتبدأ حياةً مستفلةً .

وبعـد ذلك لا ينبغي للوالـدين التدخُّـلُ في شؤونِهـا ، ولا ينبغي لـلأمِّ أن تُظهِرَ الشفقةَ غيرَ المناسبةِ عَلَيها ، حتى لو نشِبَ نـزاعٌ بينَها وبين زوجِهـا فينبغي للأمِّ أن لا تُدافِعَ عن بنتِها ، ولو كان التقصيرُ مِنَ الزوج .

بل ينبغي لها أن تنضمَّ إلى جانِبِه .

وهكذا يجب أن يفعل الأبُ ؛ فأحدُ مواردِ الدفاعِ المُضِرَّة هو هذا المورد ، فهو هنا دفاعٌ عن البنت ، لكنّه لا يسمح لها بعيش حياةً مستقلة وتفكر بصورةٍ مستقلة ، فتعلم الأم ابنتها ما تقولُ وتجعلها تابعةً لها ، وهذه جريمة وخيانةٌ قد تجرُّ إلى الطلاقِ ، وإلاّ فإلى توجيهِ ضرباتٍ عنيفةٍ للمودَّةِ بينَهُما تؤدِّي إلى تدمير الأسرةِ .

ونحن علينا أن نربي ابننا تربيةً إسلاميةً ، ونوفر عليه احتياجاتِه المادية والمعنوية والعاطفية ، ونقدِّمَه للمجتمع على وفق الصفاتِ التي يرضاها الإسلامُ ، فإذا بلغ الرشدَ ، وبلغ سِنَّ الزواجِ ، فواجبُ والديهِ تزويجُه ، ليبدأ حياةً مستقِلةً .

وعندها يمتنعانِ عن التدخُّل في شؤونِه مثلما تترك الدجاجة وليدَها وشأُنه بعدما يستطيع الاعتِمادَ على نفسِه ولا يبديان شفقةً عليهِ في غيرِ محلِّها تجاهه .

وإذا وقع نزاعٌ بينَه وبين زوجتِه ، فعليهما اتَّخاذُ جانبِ الزوجـةِ . حتى لو

كان التقصيرُ مِنْها ـ وبالطبع عليهما أن يوجِّها النصحَ الـلازمَ لها ، وينبَّهـاها إلى مكمن تقصيرِها ، ويعلماها الموقِفَ الصحيحَ ويشفقا عليها لا على وَلدِهِما .

وليحذرا من صبِّ البنزينِ على النارِ ـ والعياذُ بالله ـ فواجبُهما أن يخمداها ويتعاملا مع هذا النزاع مثلَ تعامُل « العمدة » .

ومع الأسف ، فإنَّ الأمهاتِ خصوصاً والآباء أحياناً يـدافعان عن ابنهِمـا ، ويتدخّلان في شؤونِه ولا يدعانِه يعيش حياةً مستقِلةً .

فالأُمُّ تريد أن ينفذ كلّ ما تقولُه حتى لـو أسرتْـهُ بالـطلاق ، لكي ترضى ، والأَبُ يريدُ من الابنِ أن يكونَ خادِماً وتابعاً له وهذا خطاً يَضُرُّ بالمَـودَّةِ ، ويدمـر البيت ويُثير اختلافاتِ شديدةً فيه .

وإذا أدّت هذهِ التدخلاتُ \_ لا سمح الله \_ إلى النميمةِ فإثمها عظيم جداً ، يقول \_ تعالى \_ : ﴿ إِنَّ الَّـذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴾ (١) .

فلمثير الفتنة شكلان من العذابِ كلاهما أليم : أحدُهما يأتيه في الدنيا فتُطوِّقُه الفتنةُ التي أثارها ، بمعنى أن على الأُمِّ التي تُثير فتنةً على كنَّتِها أن تعلم أنّ فتنةً ستثار على ابنتِها أيضاً ، وهذا يؤكِّده القرآن بشأنِ والدةِ الزوجةِ التي تُثير فتنةً على زوج ابنتِها .

والعذاب الثاني هو يوم القيامةِ إِذْ سَتُطُوِّقَهُ نَارُ الْفَتَنَةِ فِي جَهُنَّمُ .

وفي مكانٍ آخرَ يتعاملُ القرآنُ الكريم بصورة أشدَّ مع الفتنةِ ، فيقـول : ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْل ﴾ (٢) .

ولا تتصـوروا أن ذنبَ القتل ِ قليـل بل : ﴿ مَن قَتَـلَ نَفْسـاً بِغَيْـرِ نَفْسٍ أَوْ

<sup>(</sup>١) سورة البروج / ١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / ١٩١ .

فَسَادٍ في الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ﴾ (٣) ، وعليه فإثم إثارة الفتنة والكدورة بين الزوجين أشدُّ من إثم القَتْل ، يروى أن رجلاً جاء إلى الإمام الحسين (عليه السلام) ، وكان قد فرق بين ابنه وزوجته ، فأخبره الإمام (عليه السلام) إن إثم هذا العمل أعظم من إثم قيامه بقتل شخصين وقطعه لعروقهما وإخراجهما من بدنيهما(٤) .

هذه الرواية الشريفة تُبيِّنُ لنا أَنَّ النميمـةَ وبَثّ البغضاء والكـدورة أشدّ من القتل المقترن بالتعذيب ، فإثمُ القتل عظيمٌ وأعظمُ منه تقطيعُ الشخص حتى يموت ، فيقرن القتل بالتعذيب .

ومَنْ يفعل ذلك يظهر يوم القيامة بصورةِ كلبٍ متوحّش ، واعلموا أَنَّ إثارةَ الفرقةِ ، والنميمةِ والافتراءِ أَعْظَمُ مِنْ هذا الذنب .

وهـذا ما تفعله بعض الأُمَّهـاتِ لإِسقـاطِ شخصيـةِ الكنَّـةِ من عينِ زوجهـا بأشكال ِ التـدخُّل ِ في شؤونِهـا والنميمةِ والافتِـراءِ وتوجيـهِ الاتهامـاتِ بألسنتهن الجارحة للزوجة .

فإذا سقطت من عين زوجِها يَظهر الأثر الأول لـذلك في مصيبة إصابة الأولاد بالعقد والأمراض النفسيّة ، فلا يطيب بعدها عيش لابنِك أنتِ ، وستُبتَلين أنتِ أيضاً بذلِك إضافة إلى أن عليكِ أن تتحملي عـذاب جهنّم في الآخِرة .

والنميمةُ والبهتانُ والكلماتُ الجارحةُ هي من نتائج التدخّل في غير مواقعِه .

أحياناً نرى الأم يبلغ بها الجهلُ حدَّ تعييرها لصهرِها الفقيرِ بوضع ِ صِهْرِها

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة / ٣٢.

<sup>(</sup>٤) لم نعثر على متن الرواية في المصادر التي بين أيدينا .

الثريِّ المتديِّن . ولا تفكُّرُ بالآثار التي يخلفها عملُها القبيح .

كما نرى أحياناً الأب يُميّـز في التعامـل ِ بينَ صِهرِه هـذا لكونِـه جديـداً وصهره الآخر لكونِه قديماً .

وهما لا يعلمان شدة سوء الأثار التي تتركها هذه التصرفات علىٰ ابنتهما!! .

وأحياناً تطلق والدة الزوج كلماتٍ جارحةً على كنَّتِها تحدث جروحاً عميقةً لديها تُلازِمُها إلى اللحدِ كما يقول المثل المتداول .

اجتنبوا الكلماتِ الـلاسعةَ ، فإنّها تتمثل يـومَ القيـامـةِ بهيئـةِ عقـارِبَ تلسعُكم .

عار على أم الزوج أن تطلقُ كلمات جارحة على كنّتها . وعارٌ على أُمّ الزوجةِ أن تلدغ من أجل أمورٍ دنيوية بكلماتِها صِهـرها في حينِ أنَّ واجِبَها أن تُحِبَّه أكثر من ولدِها . وقبيح للصهر أنْ يتعامَل بانفِعال ٍ وروح عدائية مَعَ والدي زوجته في حين أن واجِبَه أن يتعاملَ معهما بمودةٍ مثل تعاملِه مع والدّيه .

ولماذا يتعامل معهما تعاملَه مع العدو القاتل ؟! .

أمن أجل جهاز الزواج الذي قدّماهُ متواضعاً ؟! تَعْساً لهذا الصهرِ ولطريقةِ تفكيره .

أليسَ قبيحاً للكنّة - التي يجب أن تودَّ حماتها مثلما تودُّ والدتها ، فهي التي ربّت لها زوجَها حتى كبر ، فقدمته لها - أن تعادي حماتها ؟! كما أنّ عليها أن تودَّ والِدَ زوجِها مثلما تودُّ والِدَها ، فهو الذي تحمل المشاق في تربيةِ هذا الولدِ حتى كبر ، وقدَّمَه زوجاً لها ، فهل يجدر بها أن تلسعه بكلماتٍ جارحةٍ أشدً من لسعاتِ العقرب ولا تطيق أن تراه ؟! .

يقولون \_ في المثل ـ إنَّ بعيراً أدخل رأسَه في عُشِّ دجاجةٍ ، وطلب منها

السماح له بأن يدخل العش لبرودةِ الطقس ، وقبل أن تجيبَه أخرج رأسَهُ من العُشّ بسرعةٍ ، فهدمه فلم يترك ملجاً لا لِنفسِه ولا للدجاجةِ . ومثلُ هذا تفعلُه بعضُ العرائس ، فهي تدخل بيت الزوجية بروح تسلُطيَّةٍ تُريدُ الاستيلاءَ علىٰ الزوج فلا تترك مكاناً لديهِ لوالديه ، وهذا عملُ أحمق للغايةِ وذنب يتنافىٰ مع الروح الإنسانية .

أوصي الأزواج والزوجات وآباءَهم وأمهاتِهم بالتعامُلِ فيما ببنَهُم بالرحمة ، فبذلك تكون بيُوتكم محال رحمة الله في الدنيا ، ويكون مقامكم في الآخرة في الجنّة تجلسون متقابِلَين قولكم فيها - أزواجاً وزوجات وحموات وكنّات - سلاماً سلاماً .

أما إذا اختلفتم بسبب الأمورِ المادية أو وجّه الزوجُ كلماتٍ جارحةً ـ لا سمح الله ـ لزوجتِه بسببِ عدم امتلاكِها الجهازِ التأثيثي أو بسبب قِلّتِه ، أو أساءتِ الأُمُّ إلىٰ مشاعرِ صهرِها بسبب فقرِه وعدم استطاعتِه العملَ وإدارة المنزل بصورةٍ جيدة ، أو عيَّرتُهُ بغنى الأخرين أو فعلتْ زوجتُه مِثلَ ذلِك .

فاعلموا أنكم ستذهبون إلى جهنَّمَ بعد القيامةِ حيث يكون حالكم مثل ما يصفه القرآن : \_ ﴿ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَعَنَتْ أُخْتَهَا ﴾(٥) .

تدخل الزوجةُ جهنَّم ، فيلعنها زوجُها ووالدتُه وهي تلعنُ والدةَ زوجِها .

ووالدتها تدخل ، فتلعن بنتها وتقول لها : أنتِ التي جَعَلْتِني من أهل النار ، فتجيبها بمثل قولِها : فالقرآنُ يحكي أنَّهم عندما يجتمعونَ في جهنَّمَ يلقي كلِّ منهم مسؤوليةَ هذه العاقبةِ على الآخرين، فيقول القرآن: ﴿قال لكلِّ ضعفُ ولكن لا تعلمون ﴾(٦) فكل منكم ساهم في إدخال الآخر إلى جهنم .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف / ٣٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف / ٣٨.

لِماذا نختلف في بيوتِنا ؟! .

إنني أُوصي الـزوجة بـأن أيتها السيـدة كـوني وفيـةً وذات حيـاةٍ مُستقِلّةٍ . وأقول للأزواج مثل ذلك ، أيها السيد احذَرْ ولا تصغي لغيرِ المناسبِ والصالح ِ من كلام والِدَيك وكُن وفيًّا وعَشْ حياةً مستقلة .

وأقول للسيدات خاصةً ، إذا كانت الزوجةُ وفيةً ، فلن تستطيع والـدتُها التدخل في حياتِها وتدميرها .

أمَّا إذا فقدتم الاستِقلال وكان لأقوال الآخرين تأثيرات في شؤونكم ، فقد انهدمت حياتكم الزوجية مُنذ الأيام الأولى . وقد يُؤدِّي الأمرُ إلى الطلاقِ ، فكثيرٌ من حالاتِ الطلاقِ اطَّلعتُ عليها ، وعندما ندرسها نرى التقصير من الحماةِ أو أُمِّ الزوجةِ أو من جهل الآباءِ ، فهم بدلاً من التعاملِ على وفقِ طريقةِ « العمدةِ » الإصلاحية ، ومن أن يدافع والدا الزوج عن كنتهما ويدافع والدا الزوجةِ عن صهرِهما ، أي : يُصلحا بينَ بنتِهما وزوجِها ، إذا وقع نزاعٌ صغيرٌ بينَهما . بدلاً مِن ذلِك يعمدان إلى تأجيج ِ النزاع .

وأحدُ الأعمال ِ القبيحةِ هي التخاصم والتهاجر بين الزوجين .

فممن تغتاظينَ أيُّتُها السيدةُ ؟ .

هل ينبغي هجران الزوج ؟! .

المرأة لا تنفصل عن بيتِ وحياتِها ، فقُري في بيتِكِ ، فإنَّهُ لا يَسَعُكِ غَيْرُهُ . هذا ما يقولُه الوالدِان العاقلاِن لِبنتهما ، إذا تركت بيتها وجاءت إليهما فيأمرانِها بالرجوع إلى بيتِها ويرجعانها إليه باعتِذارٍ من انفِعالِها الذي أدّى إلى ارتكابِها خطأ تركِ بيتِها ، فينتهي النزاع بهذه الصورةِ ، حتى لوكان الصهر مسيّئاً . فإنَّ مثل هذا الموقفِ من والدي زوجتِه يجعلُه يتراجع .

وعندما ترى الزوجة حماتها تُدافِعُ عنها وتحِنُّ عليها وهكذا يفعل والد زوجها فمن المؤكد أن تنبعث فيها المودة ويصلح حالُها مهما كانت سيَّئة.

نجد بعض الأزواج عندما يرجع أحدهم متعباً بعد انتهاء عمله اليومي إلى البيت والأسرة التي هي سكن له \_ حسبما يريد القرآن الكريم \_ ليزيل التعب عن نفسه ويسكن إلى زوجته ، لكنه يرى بدلاً من ذلك بداية المشاق ، فإذا شاهدته زوجته وحيداً جلست إليه مثل الوسواس الخناس تُحدِّثُه بأحاديث كلها وسوسة مستمرة أي غيبة مستمرة وافتراءات متتالية ، مثل أن تقدح والدته في غيبتها بأنها قالت كيت وكيت .

ونفس الشيء تفعله والدتُهُ إذا رأته وحيداً ، فتبدأ حديثَها بأنّ زوجتك ليست جيدةً ، ويجب أن تختار غيرَها ، فالحياة (معها) لا تُطاق ، لأنّها لا تقر في بيتها .

ويستمر الحديث متصلًا غيبةً وبهتاناً فيزدادُ هذا البائسُ المتعبُ بُؤساً وتعالًى.

فهل تعرفون عظمة هذا الذنب ؟! .

خطب الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله): \_ يوماً فـذكرَ الـرّبا وعـظُم شأنَه ، فقال: \_ « إن الدرهمَ يُصيبُه الرجلُ مِن الرّبا أعظمُ عندَ الله في الخطيئةِ من سِتِ وثلاثينَ زنيةً يَزْنِيها الرجلُ .

وإِنَّ أدنى الرِّبا عرض الرجل المسلم  $\mathbf{w}^{(Y)}$  .

ولا تتصوَّروا أَن إِثْمَ الزنا صغير ، فالزاني إذا ماتَ ـ دون توبـــة ـ خرجت مِن عورتِه في جهنَّم رائحةٌ نتنةٌ يتأذى مِنها أهلُ النارِ الذين يستغيثون منها .

وكذلك حال الزانيةِ (^) ورغم ذلك فأكلُ درهم واحدٍ من الرِّبا أشدُّ من سِتِّ وثلاثينَ زنيةً .

<sup>(</sup>٧) جامع السعادات ج ٢ ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>A) ورد ذلك في العديد من الأحاديث الشريفة نظير المروي في ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ الصدوق ص ٣١٢.

وأشدُّ مِنهُ الغيبةُ وانتهاكُ حرمةِ المسلِم ِ كما يؤكِّد النبي الأكرمُ ( صلّى الله عليه وآله ) في الحديثِ المتقدّم ، أي أشد من ذلك أن تنتهكي حرمةَ كنتِكِ وتغتابيها وتفتري عليها .

فَإِثْمُ البهتانُ عظيم ، إِذْ تذكُرُ الرواياتُ أَنَّ الذي يرتكبه يحبس في القيامة في قيح ودم خمسينَ ألفَ سنة ، حتى ينتهي حسابُ الخلائقِ ، ثم يذهب بهذا التل من القيح والدم إلى جهنم (٩) .

فلا تسقطوا في هذا الذنبِ العظيم ولا تجسَّسُوا ولا يغتب بعضكم بعضاً - خاصة الكنّات والحموات .

ويصل الخبثُ بالحماةِ أحياناً إلى حدِّ قيامِها بفتح ِ حقيبةِ كنَّتها في غيابها علَّها تجد شيئاً تشهرها بهِ .

وهذا ذنب عظيم حتى إِنَّ رسولَ الله (صلّى الله عليه وآله) خطبَ الناسَ حتى أسمعَ العواتق في بيوتِها قائلًا: - « يا معشر مَنْ آمنَ بلسانِه ولم يُؤْمِنْ بقلبِه ، لا تغتابُوا المسلمينَ ولا تَتَبِعُوا عَوراتِهم ، فإِنَّ مَنْ تَتَبَّعَ عَورةَ أُخيهِ تَتَبَعَ الله عَورتَه حتى يَفْضَحَه في جَوفِ بيتِه »(١٠).

فلا تجسَّسوا ، فإذا تجسّستِ أيتُها السيدةُ على كنتِكِ بتفتيشِ أشيائها أو حقيبتها ، فاعلمي أن هذا العملَ ستُعَرَّضُ لهُ ابنتُك ، وهذا هو العقابُ الدنيوي ، ولكن ماذا سَتَفْعَلِينَ تجاهَ العقابِ الأخرويّ ، فتحمَّل نارِ الجحيمِ صعب وعذاك القبر شديد ؟ .

والبعض يقومون بأشكال عجيبةٍ وغريبةٍ من التجسُّس ِ ، حتى بين الزوجينِ ، ولذا أُوصي الزوجاتِ باجتنابِ تفتيش ِ حقيبةِ الزوج ، فهذا عملٌ

<sup>(</sup>٩) تقدم مصدره.

<sup>(</sup>١٠) جامع السعادات ج ٢ ص ٢٣٢ وقريب منه في أصول الكافي ج ٢ ومصادر أخرى عديدة .

سيِّءٌ وقبيحٌ وسرِقةٌ ، وقد يؤدّي إلى الطلاقِ كما نشاهِدُ أحياناً .

يا أَيها الزوجُ لا تفتش حقيبةَ زوجتِك ودولابها ولا تَتَجَسَّسْ عليها .

أيتها الحماةُ لا تُفتِّشِي متاعَ الزوجةِ من أجل ِ معرِفةِ طبيعة جهاز عـرسِها ، فما شأنُكِ به ؟ .

فهو مهما كان وضعُه متعلِّقٌ بها ، وعليكِ أنتِ التفكير بـأمـرِ آخـرتِـكِ فقـدمُكِ على حـافةِ القبـر ، والتجسسُ على متاع ِ الكَنَّـةِ عمـلٌ أحمق ، وليس عملًا إسلامياً ولا إنسانياً ، وذنبُه عظيمٌ وقد يستتبع عواقب خطرة سواءٌ صدر عنِ الزوجةِ أو عن الزوج .

ولـذا أرجوكم أن لا يتجسَّسَ بعضُكم علىٰ بعض ، كما أرجومِنَ الآباءِ والأُمَّهاتِ اجتنابَ التـدخُّلِ في شؤونِ الأبناءِ والبناتِ ، وتـركَهُم يعيشون حيـاةً مستقِلةً .

والشفقةُ في غيرِ محلِّها عملٌ خاطِيء .

وإذا وقعت بعض الأخطاءِ ، فأُصلِحُوها بَدَلًا من مُضاعَفَتِها واستدامتِها .

وأيتها الوالدة عليك بدلاً من الاندِفاع في الحرص على مصلحةِ ولدِك ، عليك أن تحرصي على آخرتِك وحُسنِ عاقِبتِك .

المحاضرة العشرون : = الفصل التاسع طاعة المرأة لزوجها ● البيت العائلي وحاكمية القانون



### طاعة المرأة لزوجها

الفصل التاسع من بحثنا هو عن قضية الطاعة في الأسرة ، فطاعة المرأة لزوجِها أمر تقتضيه الطبيعة الإنسانية ، وإن لم تفعل ولم تصغ لكلامه فقد ارتكبت ما يخالِف هذه الطبيعة .

وتعلمون أن كلَّ مؤسَّسةٍ تحتاجُ إلى رئيس ، حتى لـوكان عـدد العاملين فيها سبعةَ أو ثمانيةَ أشخاص ، فلا تستقر أمورها من دونِه .

الأسرةُ ليستْ دائرةً ، فهي دولةٌ صغيرة حسبما يصفها علماءُ النفسِ الاجتِماعي والدولة الكبيرة تتشكّلُ من هذه الدول ِ الصغيرةِ التي تحتاج كلُّ منها لرئيس .

والطبيعة والفطرة تقول للزوجة : إِنَّ الرجلَ هو رئيسُ الأسرةِ خاصة ، وإِنَّ نفقة الزوجةِ والأسرةِ تقع عليه ، ولهذا وَكَل القرآنُ الكريمُ مسؤوليةَ رئاسةِ الأُسرةِ إليه ، وأشار إلى علّةِ ذلك ، يقول ـ تعالى ـ : ﴿ الرّجَالُ قَـوَّامُونَ عَلَىٰ النّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ (١) .

فرئاسةُ الأسرةِ حتَّ للرجل ، لأنّه وجودٌ متعقل ويتكفل أمر توفير نفقاتِها . فالآية الكريمة منسجمة مع الفطرةِ عندما تأمر أفراد الأسرةِ الزوجمة

<sup>(</sup>١) سورة النساء / ٣٤ .

والأطفالَ بطاعةِ الزوج ِ ، فإِنْ لم يفعلوا يصبحْ حالُ الْأُسرةِ كحال ِ الدائرةِ التي يتحرك بعض أفرادِها على وفق آرائِهم الشخصية .

وإن لم تسمع الزوجة كلام زوجِها يكون حالُها حالَ معاونِ رئيس ِ الدائرة الذي يعصي رئيسَه ، ويتصرف علىٰ وفق رأيهِ الشخصي .

وواضح أنّ مثل هـذهِ الدائـرة تنهار ، فمِن المحـالِ تسيير شؤونهـا ، فلا تجد فيها سوى النزاع .

وإذا لم تطعُ الزوجة زوجها ، حلَّت المصائب بالأُسرةِ .

وهـذا ما يحـدث إذا تمرَّد الأولادُ عليـهِ ، فإذا أرادوا الانسجـامَ واستقـرارَ وضع الأسرةِ ، وجبَ عليهم طاعةُ الأبِ وهذا حقُّه .

الحق الثاني للزوج هو القضية الجنسية وعلىٰ الزوجة أيضاً طاعتُه فيها ، فإنْ لم تفعلْ ، فهي ناشزة ـ كما يُجمع علىٰ ذلك الفُقهاء ـ يسقط عن النزوج حقّها في توفيرِ المسكنِ والمأكلِ والملبس .

والقرآن يتحدّث عن هذا الموضوع بلغة أكثر حدّة كما وردت الأحاديثُ الشريفةُ بهذِه المضامينِ فقد نقل صاحبُ « وسائلِ الشيعة » : ـ « أتت امرأة إلى رسولِ الله ( صلّى الله عليه وآله ) فقالت : ـ ماحقُ الزوج على المرأة ؟ .

قال : أَنْ تُجيبَه إِلَى حاجتِه ، وإن كانت على قَتَبٍ ، ولا تعطي شيئًا إلّا بإذْنِه ، فإنْ فعلتْ ، فعليها الوِزْرُ وله الأَجْر .

ولا تبيت ليلةً وهو عليها ساخِط .

قالت : \_ يا رسولَ الله وإن كانَ ظالماً ؟ قال : نعم . . . »(٢) .

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ج ١٤ ص ١١٢ نقلًا عن فروع الكافي ج ٢ ص ٦٦ .

ولكونِ المرأةِ عاطفيةً تُوجِبُ عليها طبيعتُها التواضع ، لذا يعتبر القرآن الكريم المرأة الصالحة هي التي تتحلى بخصلتين التواضع لـزوجها فـلا تسلّط لسانَها عليهِ والثانية التزامها العفة في السرِّ والعلنِ ، فحجابها واحدٌ في اكتمالِه في المدرسةِ وفي الشارع ِ إزاءَ الغرباءِ وغير المحارم من أقربائها أمثال شقيق زوجِها وعمّه وخالِه وأمثالِهم وبقال المحلَّةِ وأمثالِه يقول ـ تعالى ـ : ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَات لَلْغُيْبِ بِمَا حَفِظَ الله ﴾ (٣) .

وعلى المرأةِ أن تطيع زوجَها خاصَّة في أمرِ العلاقةِ الجنسيّة .

والأمر الجديرُ بالالتفات إليهِ هنا هو أنَّ على الرجلِ أن يفعل مثل ذلك بمعنى أن يصغي لكلام زوجتِه ، فهي معاونتُه مثلما أنّ لرئيس الدائرةِ مُعاوناً ، ومثلما على المعاون أن يستمع لكلام رئيسِه على الرئيس أن يفعلَ ذلك ويهتم بكلام معاويه .

وبالطبع فإن اتّخاذَ القراراتِ يقع على عاتق الرجل ، ولكن عليه أن يُشاوِرَها ويعرض عليها الأمور ، فإنْ كان رأيها صحيحاً عمِلَ به .

هناك حديث شريف مشهورٌ مرويٌّ عن أميرِ المؤمنين (عليه السلام) يُفسِّرهُ الرجال بصورةٍ سيَّنةٍ وهو قوله (عليه السلام) : - « وشاوِرهُنَّ وخالِفُوهنَّ » .

ف الرجال يفسرونه ، طبقاً لمصلحتِهم ، وكانَّهم يتوهمون أنه (عليه السلام) يقول لغواً ، فيأمر بمشاورةِ المرأةِ ، ثم مخالفنها ولوكان رأيها حقاً ، فواضح أنَّ هذا ليس معنى الحديثِ ، بل هو ما قلناه ، وهو أنّ عليهِ أن يستشيرها ، ويهتمّ برأيها ، فإنْ كان معقولًا عمِلَ بهِ ، فعليه أن يستمع كلامَها .

أُمَّا القرار ، فعليهِ هـو أن يتَّخِذَه ، وقـولُ أميـرِ المؤمنينَ لا يختلف عن

<sup>(</sup>٣) سورة النساء / ٣٤.

القرآنِ والخطاب القرآني الذي يأمر النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله) بالاهتِمام بآراءِ المسلمين واحترامها .

أما اتِّخاذ القرارِ ، فهو حقُّه : \_ ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّـلْ عَلَىٰ الله ﴾ (٤) .

فهو يستمع آراءَهم ، فإن كانت سديدةً عمِلَ بها ، وإلاّ أُعرضَ عنها .

هذا معنى الآية ، وهـو نفسُه معنى الحـديث الشريف ، فهـو يأمـر الزوجَ بمشاورةِ زوجتِه واحترام شخصيتِها وإشراكها في مجـرياتِ الأُمورِ ، فهي معاونة له ووزيرةُ دولتِه ، فيجبُ أن تكون مطَّلِعةً على شؤونِ البيتِ والزوج ِ .

أجل إذا رأى أنّ رأيها ليس صحيحاً اتخذ هو القرار .

وهـذا هو معنى كـلِّ من الحديثِ والآيـةِ الكريمـةِ ، بـل إنّ النبي الأكـرم (صلَّى الله عليه وآله ) حتَّ على استشارة الأولادِ الكبارِ، إذْ يقـول: ــ « الولـد سَيِّدٌ سَبْعَ سِنينَ ووزيرٌ سَبْعَ سِنينَ » (٥) .

فتنبغي طاعتُه في الأعوام السبعة الأولى ، بمعنى إحاطته بالحرية والدلال بالمقدار المستطاع ، ثم تعليمه الأعمال في السبع الثانية ، فعليهم أن يدفعوه للعمل ليصنعوا منه شخصاً فعالاً ، لكي لا يكبر - ذكراً أو أنثى - على الكسل وعدم الفاعلية .

أمّا إذا بلغ السبع الثالثة ، وأصبح شابّاً ، فعلينا أن نستفيد من رأيه ، فنشركه في مجريات الأمورِ ، ولهذا الحديث الشريف المثير للإعجابِ معنىً كبيرٌ عندَ علماءِ النفس .

إذا أردنا أن يتمتّع أولادُنا بشخصيةٍ اجتماعيةٍ قويةٍ ، فعلينا نحن أن نُعْطِيهَا

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران / ١٥٩ .

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة ج ١٥/ ص ١٩٥ الحديث رقم ٧ .

لهم ، فالأبُ هو الذي يمنحُها لابنِه ، والأمّ هي التي تمنحُها لابنتها .

فالتعامل التسلَّطِي على الأولادِ - ذكوراً وإناثاً - من الذين بلغوا الأربعة أو الخمسة عشر عاماً وممارسة الفَرْض عليهم هو عملٌ خاطىء وخاطىء جداً: يقول - تعالى - : ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لَابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكُ بِالله إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلمٌ عَظِيمٌ ﴾ (٦) .

فاستِخدامُ كلمتي ﴿ يَا بُنَيّ ﴾ و﴿ هُو يَعظُه ﴾ يعلمنا أموراً مهمةً كثيراً ، فهو يقول : أيها الأبُ تحدَّث مع ولدِكَ برأفةٍ وخاطِبْهُ بكلماتٍ محبَّبةٍ ، ودع روحَ التسلُّطِ ، وتحدَّث معهُ بلغة المنطِق وقل له : \_ ﴿ لا تُشْرِكْ بالله إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمُ عظيم ﴾ .

فقدم له الأدلة على ما تقول وأطلِعْه على حقائِق مجريات الأمورِ ، فبذلك تحترمُ وتعزَّزُ شخصيتهُ وتشبع غريزة الحاجةِ للرأفةِ والحنانِ من خلالِ الرحمةِ التي تتجلَّىٰ في مخاطبتِك له .

كما أن تقديمك الأدلّة وعـدم فرضك رأيك عليه يبعثـانِ فيـهِ السكينـةَ والاستقرارَ النفسيّ ، فيجعلانِه قويّ الشخصية .

ولذلك تأمُرنا الأحاديثُ الشريفةُ بالرفقِ بالزوجةِ والأولادِ واحترامِهم (٧٠) .

بعض الأزواج \_ أرجـو أن لا يكـون في محفِلنـا أحـدُ منهم ـ لا يعقلون شيئاً ، لكنهم متجبِّرون بالكامل ، فلا يعلم أولادُهُ ولا زوجتُه ماذا يفعل وما هي مهنتُه ومِن أين يأتى بالأموال وما هي المواردُ التي يصرفُها فيها .

وكل ما يعلمونَه هو أنَّه يذهبُ صباحاً ويرجع مساءً ، ليتعامل بتجبُّرٍ مع

<sup>(</sup>٦) سورة لقمان / ١٣.

 <sup>(</sup>٧) هناك العديد من الأحاديث الشريفة المواردة في هذا المجال تجدها في العديد من الأبواب من المجلدين الرابع عشر والخامس عشر من موسوعة وسائل الشيعة .

عيالِه ، في حين يجب احترامُ رأي الزوجة ، فهي وزيرةُ الْأسرةِ ومعاونةُ رئيسِها ، ولا يمكن للرئيس أن يتجاهل معاوِنَه .

كما على المرأة أن تطيعَ زوجَهـا وتصغي بخضوع لقـوله ، وتستجيب لـه · بالفعل ، وليس بمجردِ القول ِ ، لكي تستطيع النفوذ إلى قلبِه .

فنفس كلمة القبول لقولِه تعزِّز مودَّتُه .

وإذا عملت بأمرِه ، فكأنما عمِلَتْ بقول ِ القرآن الذي يصف المرأة الصالحة بأنَّها خاضعة لزوجها : \_ ﴿ فالصالحات قانتات ﴾ .

كما يجب على الزوج أن لا يأمرها بما يُخالِف الشرع ، لكي لا تضطرً لرفض قولِه .

وبالطبع على الزوج ضمن حقوقِ المرأةِ عليه التي يجب أن يقومَ بها أَنْ يشركها ، وكذلك الأولاد في شؤونِ الأسرةِ .

وكم هي جيّدة مقولة ذلك العالِم النفسي الذي يقول: - إذا أراد الإنسانُ الهدوءَ لبيتِه وعدمَ وقوع النزاع فيه ، فعليه عندما يتسلَّمُ راتِبَهُ أَنْ يجلِسَ مع زوجتِه وأولادِه ، فيحسبوا معاً مصارف الأسرة ، فيطلع الجميع على الحال ، فيجتنبوا الطلبات غير المناسبة .

فإذا كانتِ الزوجة تجهلُ دخلَك ، فإنها ستتصورك بخيلًا إذا كان إنفاقك محدوداً .

ومن هنا يبدأ تدميرُ المودَّة ، فإذا كنتَ مستبِداً لا تهتم أصلاً برأي زوجتك ، فإنّ استِبدادَكَ يُدَمِّرُ المودَّة ، لأنّ لزوجتك شخصية وهذا الاستبدادُ يُوجِّهُ ضربةً لشخصِيتها ، ويظهرُ أُوَّلُ آثارِ الضربةِ في أن تصبح الزوجة سيّئة الأخلاقِ وخشنة التعامل والأخطر والأشد أنها إذا فقدت شخصيتها تصل إلى مزالِقَ خطِرة جِداً . لذا أوصي الآباءَ والأمهات خاصةً أن رَبُّوا أولادكم - ذكوراً وإناناً - بصورةٍ تمنحُهم شخصيةً قوية .

فاجتنبوا إهانتهم ، فالإهانة تعني سحق الشخصية . وإذا انسحفت شخصية البنت أصبح من الممكن أن تسقط بكلمةٍ محبة واحدة .

وإذا انسحقت شخصيَّةُ الشابِّ أَصْبَح مُستعِداً لارتكابٍ أَيَّةٍ جريمةٍ .

وبِناءً على ما تقدَّم يكونُ استماعُ الرجل لآراءِ المرأةِ وإشراكها في مجريات الأمورِ حقًّا طبيعيًّا للمرأة مثلما أنَّ طاعَتَها له حقٌّ طبيعيٌّ له .

كما أنَّ الحقُّ الثاني للزوج ِ في الفِقهِ الإِسلامي هو حق قطعيٌّ .

وللزوجة في المقابِل حقٌّ فيما يرتبطُ بالغريزةِ الجنسيَّة أن يؤدِّيَهُ بالكامِل .

وإذا كان قادراً عليهِ ، وتهاون فيهِ ، فقد ارتكب ظلماً ، ولم يؤدِّ حقها .

والكثيرُ مِن الأحاديثِ الشريفةِ يُؤكّد أن للمرأةِ على الرجل مثلَ هذينِ الحقّين اللّذين لَهُ عليها(^).

## البيت العائلي وحاكمية القانون:

ورجائي الـذي أُوكِّـدُه في هـذِه الأيـام ِ الأخيـرةِ ( من الشهـر المبـارك ) ولـالأزواج خاصـة وهو أن يقتنعـوا بأنّ من غيـر الممكن إخضاع البيتِ لحـاكميةِ قانونٍ ما ، فهو يؤدّي إلىٰ تمزُّق الأُسْرَة .

بل تجِبُ إدارتُه بحاكميةِ الصحبةِ الحسنةِ والمودَّةِ وروح الشفقة المتبادلة ، والذي يجب أن يحكم البيت العائلي هو مضمون ما يقوله الشاعر:

من أنا؟ ليلى! ومَن ليلىٰ؟ أنا فكلانا روح واحدة في جسدين (٩)

<sup>(</sup>٨) تقدمت الإشارة إلى مصادر ذلك في هوامش المحاضرة السابعة عشر ( الفصل السابع ) ضمن الحديث عن الحاجات الجنسية . .

<sup>(</sup>٩) ترجمة نثرية حول بيت شعر بالفارسية ضمن ملحمة ليلى والمجنون المدونة بالفارسية وهي غير الأسطورة العربية المشهورة فهي وإن كانت قد استعارت رموزها لكن أمثالها وقصصها وأشعارها تناسب في أغلبها البيئة الفارسية .

فإذا تصدر القانون ( بحرفية جافة ) حاكمية البيت دَمَّـرَهُ ، فمثلًا أقـر الإســــلامُ للرجل ِ حقّ منــع ِ زوجتِه من الخـروج ِ من بيتِه ، وأوجب عليهــا أخـــذَ الإذنِ بالخروج ِ منه .

فإذا أرادَ أن يستغِلَّ حقَّه هذا بالكاملِ ، فيمنعها من الـذَّهابِ لِـزيارةِ بيتِ والدِها أو بيتِ الجيران ، ويوجب عليهـا البقاءَ في البيتِ ، فـإنّ مِن المتوقع أن تعمد هي إلىٰ الكثير مِن الأعمالِ المنافية .

فإذا كانتْ فاقدةً للعِفّة ، فلا يمنعها من فعلِها إغلاقُك عليها الأبوابَ السبعة ، ولكن من الممكن تحصينها (بالمودَّةِ) والصحبةِ الطيَّبةِ ، بِمثلِ هذِه الأحاديثِ التي نعرضها في هذِه المُحاضرات مُنذ بدايةِ شهرِ رمضانَ إلى اليوم وردني أكثر من خَمْس مئةِ رسالةٍ أو عريضةٍ جمعية أو اتصال هاتفي ، ولعلها لم تتضمنْ اعتراضاً أكثر من واحدٍ بالمئةِ منها ولم أتلق أكثر من خمسةِ اتصالاتٍ هاتفية مُعارضة .

ولكني تلقيتُ أكثر من خمس مئة اتّصال هاتفي يعرب عن الشكر ، ويُوضِحُ أنَّ الشيءَ القادِر علىٰ جعل الزوجة مُطيعة لزوجِها بـالكامـل هو أمثـال هذِه المحاضرات والأحاديث والصحبة الطيبة والصدق والأخلاق .

فعلينا أن نهتمٌ بآراءِ الزوجةِ ، ونتحدَّث معها بحنان .

وإذا أراد الرجلُ التعامُلُ ( بصورةٍ حرفية ) مع القانونِ ، وقابلته المرأةُ بالمِثل وطالبته بأُجرةٍ إِرضاعِها ابنه وقيامها بأعمال ِ المنزل ِ ، وطالبته بخادمةٍ تُعِينُها وتقوم بأعمال ِ المنزِل ، أو طالبته بأنْ يقومَ هو بذلك وتقول له : إنَّ حقَّكَ علي هو في أمرِ النكاحِ ( العلاقة الجنسيَّة ) ، ولذا لن أقومَ لكِ بغيرِه ، وعليك أن تعمل وتطعمني !! .

لـوحَدَثَ مثـلُ ذلِك حقًـاً ، فمن الواضح ِ أن هـذا البيتَ سيتحـوَّل إِلَىٰ سِبْجْنٍ .

ولو تعاملت الزوجةُ فعلًا علىٰ وفقِ هذِه الصورةِ ، لَوَقَع الطلاقُ في أَقَـلً مِن عشرةِ أيامٍ .

وإذا تعـامل الــزوجُ علىٰ وفقِ تلكَ الصورةِ القــانونيَّـةِ ( الحرْفيَّـةِ ) لارتفعَ صُراخُ واستغاثةُ الزوجةِ بعدَ أقلَّ من عَشَرَةِ أيَّامٍ .

القرآن الكريم يمدح القانون ، ولكنه يرفضُ أن يكون جافاً ، بـل يؤكد وُجوبَ اقتِرانِهِ بالإحسانِ : \_ ﴿ إِنَّ الله يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ﴾(١٠) .

فهذا الذي يجعل المرأة مطيعةً بالكامِل لزوجِها ، لكِنْ بمودّة .

وهـذا ( العدلُ والإحسـانُ ) هو الـذي يجعلُ الـرجـلَ رحيماً لا يتعـامـلُ بجفافٍ مع عيالِه .

وهـذا ما لا يمكن تحقيقُه بالقـانونِ الجـافِّ وحدَه وأنـا أعرِفُ الكثيـرَ مِنَ الذِين التزموا هذا التعاملُ القانونيّ الجافّ ، فوصلوا إلىٰ نتائجَ سيئةٍ للغايةِ .

فمثلاً إذا انحل جانب صغير من مُلاءة الزوجة ارتفع صُراخُه بصورةٍ غيرِ لائقةٍ . ومن الممكن أن تسكت عن هذا الصَّراخ في المرَّة الأولى والثانية ، ولكن هذا التعامل قد يؤدي بها فيما بعد إلى فتح مُلاءتها وتكشف عن وَجْهِها ومفاتِنها عَمْداً ، فهي تبالغ في حجابها في حضوره ، وتتعمّدُ عدم الاهتِمام به في غَيبتِه .

وأحياناً ينهاها \_ بصورةٍ جافّةٍ \_ عن التحدُّثِ في حضورِ أُخِيهِ أو الجلوس على المائدة في حضورِ الأقرِباء ، فيؤدّي هذا التعاملُ إلى مفاسِدَ خطيرةٍ ، وقد

<sup>(</sup>١٠) سورة النحل / ٩٠.

شاهدنا نزاعاتٍ فظيعةً ناتجةً عنه .

وفي المقابِلِ تتعامَلُ المرأة مع زوجها بجفاف ، فتبعث بذلك حالة الضجر لديه والرجال ميالون للاستبداد ، فإذا ترسّخت في الزوج هذه الحالة قادتِ الزوجةَ إلى معيشةٍ بائسةٍ ، فأوصِيكُم - برجاء - أن تجعلوا أجواء بيوتكم مفعمةً بالمودّة ، وليسَ بإعمال القانونِ والسلوكياتِ المفروضة .

فالتزامُ المرأةِ بالعِفّةِ والحجابِ مطلوبٌ ، لكن لا ينبغي للزوجِ أن يشدَّدَ عليها إلى درجةِ منعها من الخروج ِ أصلاً ولو لابتياع ِ ما يحتاجُ اليه البيت أو زيارة بيت أبيها أو جارتها .

فهل يمكنها الامتِناعُ عن زيارةِ والدِها ؟! .

لا يمكنها ذلك . ولـوكانتْ عـلاقةُ الـزوج ِ سيِّئةً مـع والِديـهِ ، فهِجرانُ الوالدين يصيب الزوج وعيالَهُ بالعُقَدِ النفسيَّةِ وبالشقاءِ .

وكلَّما شدَّدتَ الضربَ بسوطِك على الصخرةِ اشتدَّت ردَّةُ الفعل ِ عليكَ .

وكلّما شـدَّد الـزوجُ الضغطَ علىٰ زوجتِـه اشتـدّت ردَّةُ الفعـلِ وخـطورةُ التبعات .

وإلى جانب التأكيدِ لاجتِنابِ التشديدِ والضغطِ والتعامل الجافّ ، يجب في المقابِل الانتباه إلى الأولادِ وتربيتُهم تربيةً سليمةً ، فيجب على الوالدينِ مُراقبة أوضاع ِ ابنتِهما والأماكن التي تذهب إليها وطبيعة صديقاتها وضرورة أن يكن عفيفات محترمات .

ونفس الأمر يصدق على إبنهما ، وهذِه أُمورٌ ضروريَّةٌ ولا شَكَّ ولكن شدة الضغط على الفتاة والشاب يجعلهما يتحديان والديهما ، ويتعمدان الذهاب إلى حيث لا يُرِيدُ الوالدانِ .

وعندما ندرس الموضوع بحثاً عن العِلَّةِ نجدُها في انعدام ِ التربيةِ أصلًا أو

في شِدّةِ التشديدِ في التربيةِ ، أي : ما بين إِفراطٍ وتفريطٍ .

وقـد نهى الإسلام عن كِليهما ، يقول أميـرُ المؤمنين ( عليه السـلام ) : ـ « لا يُرىٰ الجاهِلُ إِلَّا مُفْرِطاً أو مفرِّطاً »(١١)

وهكذا يكونُ أصحابُ الشخصية الضعيفةِ ، فهم في صداقتِهم إِمَّا يُفرِطون في المبالغةِ فيها ، وإِمَّا يُفرِّطونَ في التهاجُرِ والخِصام إلى درجةِ تـوجيهِ شتى التهم للآخرين .

وهم في العلاقةِ مع أولادِهم إما يهملونهم بالكامل ، وإمَّا يشدِّدون عليهِم إلى درجةِ سَحْقِ شخصيتِهم .

أرجـو مِن الأزواج والزوجـات أن لا يُسيؤوا استِغلالَ القـانونِ فمثـل هـذا مرفوضٌ إسلامياً وهو ما يُوصَفُ بتزويرِ القانونِ .

وقد ألّفتُ كِتاباً تحت هذا العُنوانِ ، وقد استفدتُ هذا الموضوع من القرآنِ والأحاديثِ الشريفة ، ومن مصاديقِ سوءِ استغلال ِ القانونِ الشرعي أكلُ الرِّبا بحيلةٍ شرعيةٍ علىٰ هذا النحو وهو : \_ أني أقرضك ألف تومان وأبيعك معها علبة كبريت بمثةِ تومانٍ ، أو أن أقرضك عشرة آلاف تومانٍ وأبيعك معها قطعةً صغيرةً من الحلوى بألفِ تومان .

وهذا تزويرٌ للقانونِ الإسلاميِّ وحيلةٌ شيطانيَّة نُسمِّيها حيلةً (شرعية ) .

رحِمَ الله مؤسّسَ الحوزةِ العلميةِ في قُمّ المقدّسةِ المرحومَ الحاجُ الشيخَ عبدَ الكريم اليزدي \_ رضوانُ الله تعالى عليه \_ فكلُّ هذِه الخيراتِ ( العلميةِ ) منه ، نقل \_ رحِمه الله \_ الحادِثة التالية ، فقال : \_ جاءني أحدُهم وقد طلَّق زوجتَه ثلاثَ مرَّاتٍ ، ثم نَدِم على فِعْلتِه ، وطلب منّي إيجادَ حلُّ قبل أن تقعَ الفضيحة ، وأوضح أنه في حرج ، فلو أرادَ تزويجها لِشخص « مُحلِّل » أراقَ ماءَ وجهِ النوج ِ وزوجتِه المُطلَّقة ، فتذكرتُ أحدَ المتديّنين ذوي الظاهرِ ماءَ وجهِ النوج ِ وزوجتِه المُطلَّقة ، فتذكرتُ أحدَ المتديّنين ذوي الظاهرِ

<sup>(</sup>١١) نهج البلاغة / قصار الحكم / الحكمة رقم ٦٧.

الصالح يُواظِبُ على الصلاةِ في جماعتي في الصفّ الأول ، وقلتُ : لإقُدِّمْ له هـذه الاستِفادة فـاستدعيتُه ، وقلتُ له : جاءَتْكَ نعمةٌ طيّبة ، يـزوِّجونك فتاةً جميلةً لليلةِ واحـدةٍ تُطلِّقها في غدِهـاابتِغاءَ تحليلها لزوجِهـا الأَوَّل ، فأعـطوه المالَ وأجروا له عقد زواجِه ، وفي غدِ ذلك اليوم استـدعيتُه لإجْراءِ الطلاقِ ، فرفض وقال زوجتي ولن أُطلِّقهَا ! ! ولم ينفع شيئاً إصرارنا عليه فكان يكرر قـولَه ورَفض وَرَفض ، حتى ماتتِ الفتاةُ غمّاً وكمداً ولم يطلّقها .

وقد قال المرحوم الشيخ كلمةً قيّمةً للغايةِ على المِنبرِ بهذا الصددِ ، وهي : \_ إن البعض عدولُ لكِنَّهم أُسوأً مِنَ الشمر(١٣) .

هذا الرجل عادل ( بالمعنى القانوني الحرفي ) فلم يرتكب مَعْصِيةً ، فهـ و رَفَضَ طلاقَ زوجتِه ، لكِنّه أسوأً من الشمر ، لكونِه أساءَ استِغلالَ القانونِ .

وهذا عمل شديد الخطورة ، لكنه مع الأسفِ شائعٌ بين ذوي الظاهرِ المقدَّس ، ولا سِيَّما السيدات ، كأن تكون إحداهن قد درست في الجامعة ، وتعلَّمت بعض الاصطلاحاتِ العلميةِ واللغويةِ والنحويةِ ، أو هي تدرس العلوم الدينية ، فيصيبها الغرور العلمي فإذا أرادت استِغلالَ الأحكام ، عمدت إلى مخاطبةِ زوجِها بأنَّها تريدُ إكمالَ الدراسةِ فترفض القيامَ بأعمال المنزل ، فلا يحقُّ له منعها ، أو أمرها بالقيام بأعمال المنزل .

فيا أيتُها السيّدةُ هذا سوء استِغلال للقانونِ ، وبِحَسَبِ وصفِ المرحومِ الشيخ اليزدي فأنتِ عادِلةٌ ، لكنَّكِ أسوأُ من الشمرِ ، لأَنَّكِ بذلك تهدمينَ بيتَكِ وأُسْرَتِك اليومَ أو غداً .

أَيُّهَا السيِّدُ « الحزب اللهي » أنت عادِل !! لكنَّك أسوأً من الشمر لكونِكَ تُشدِّدُ ضغوطَك على أُسرتِك وتُوقِعُها في المفاسدِ تدريجيّاً ، فتسلب زوجتَكَ أو ابنتَكَ نجابَتَها .

<sup>(</sup>١٢) المقصود شمر بن أبي ذي الجوشن ـ لعنه الله ـ وهو قاتل الإمام الحسين ( سلام الله عليه ) .

# المعاضرة العادية والعشرون : = الفصل العاشر التوافق وانسجام الأسرة ♦ المودة♦ التمبيز القبيح



### التوافق الأسري

الفصل العاشر من بحثِنا يتناول موضوع التوافق ( الانسجام ) الأسري ، وفي بدايتِه ينبغي لنا الانتباه على أنَّ من المُحالِ تحقَّق التوافُق الأخلاقي الكاملِ بينَ أفرادِ الأسرةِ بين المرأةِ وزوجِها ، أو الكنّةِ وحَماتِها ، وبينَ البِنْتِ وأُمِّها ، والابنِ وأبيه .

فهناك ـ ولا ريب . اختلاف في الأذواقِ يؤدّي إلى إيجادِ بعض الاختِلافاتِ شِئنا أم أبينا ، بل إِنَّ هذا الاختلاف هو أمرٌ طبيعي في الأسرةِ ـ على حدٌ ما يقول أحد كبارِ علماءِ النفس .

وإنه من الانتشارِ بحيث إن بعض كبار الفلاسفةِ قالوا بأن كلَّ إنسانٍ هو نوعٌ مستِقلٌ بحدِّ ذاتِه ، وليسَ كلَّ بني الإنسانِ من نوع واحدٍ ، وبغضَ النظر عن صِحَةِ أو عدم صِحَةِ هذا القول ، فهومهمٌّ للغايةِ من وجهةِ نظر علم النفس .

وعلينا أَنْ نَفْهم هذِه الحالة من الاختِلافِ ، وعلينا معالجتها فما الذي يجب أن نفعله ، لكي نُوجد التوافق الأخلاقي المطلوب ؟ .

إذا كان التوافُقُ الأخلاقِيُّ بينَ الزوجينِ بدرجةِ سبعينَ بالمئةِ ، فهذِه حالـةً جيِّدةٌ للغايةِ . وعليهما أن يشكرا الله على هذه النعمة العظيمة ، ويديما الحمد له \_ تعالى \_ ويلهجا بذكر « الحمد لله ربّ العالمين » حتى إذا كان بنسبة خمسين بالمئة .

فهي حمالةٌ جيدة أيضاً ، وإذا تموقرت هذه النسبةُ بين الكنَّةِ وحماتِها ، فعليهما أن يشكرا الله على ذلك .

وإذا توفرت نسبةُ السبعين بالمئةِ بينَ الابنِ وأبيهِ أو الابنِ وأُمِّهِ ، أو البنتِ وأُمِّها ، فعليهم أن يشكروا الله كثيراً علىٰ ذلك . ولكنّا عادةً نغفل عن أن توفّر التوافق الأخلاقي بنسبة مئةٍ بالمئةِ أمرٌ محالٌ ، أو أنّ تُوفّره بنسبةِ سبعين بالمئةِ هي نِعمةٌ كبرىٰ يمُنّ بها الله ـ تبارك وتعالى ـ علينا .

وحديثنا هو عن كيفيةِ التعامُلِ مع نسبةِ الشلائين أو الخمسين بالمئةِ من الاختلاف ؟! .

فهنـاك عامـلان يمكن بهما معـالجة هـذا الاختِلافِ ، نتحـدّث اليومَ عن الأُوّلِ ، ونتحدَّث غداً عن الآخر بمشيئةِ الله ـ تبـارك وتعالى ـ وألـطاف بقيةِ الله (عجَّل الله تعالى فرجَه الشريف) .

#### المودّة:

وهي العامِلُ الأوَّلُ القادرُ على إِزالةِ الاختِلافِ ، فإِذا سادت المودةُ بين الزوجة وزوجها ، أو بينها وبين حماتها ، أو بين الأب وابنه والأم وابنتها ، محت آثار تلك الثلاثين أو الخمسين بالمئةِ من الاختِلافِ ، وعتمت عليه ، وقد ورد الكثيرُ من الأشعارِ يجمع مضمونها قولَ النبيِّ الأكرمِ (صلّى الله عليه وآله) : - «حُبُّك للشيء يُعمي ويُصم »(١) .

فإذا أحببت شخصاً تعاميت عن مساويه ، بل ولم تعد تطيق التحدّث أو

<sup>(</sup>١) بحار الأنوارج ٧٧ ص ١٦٥ .

استماع مَن يتحدّث عنها وعمدت بما استطعتَ إلى تسويغِها ودافعتْ عَنْهُ إِذَا تحدّث أحدٌ عنها حتى لو كان حديثُه مطابقاً للواقع ، بل يُعاتِبُ نفسَه إذا حدّثته بِمثل ذلِك ؛ يقول الشاعر العربي : \_

عين الرضاعن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساويا

في قصَّةِ ليلى والمجنونِ \_ وردتْ حادثةٌ تعبِّرُ عن حقيقةٍ موجودةٍ في الإنسانِ بغض النظرِ عن صِحَّةِ القصةِ أو أُسطورِيتها \_ فقد نقلوا أنَّ ليلىٰ كانت قد أعدت طعاماً للإطعام لِنَذْرٍ كان عليها ، فأرسلَ المجنونُ وعاءَهُ بيدٍ إحدىٰ صديقاتِها لِتجلبَ له من طعام نَذْرِها .

وعندما أعطوها الوعاء أخبروها أنه للمجنونِ أَلقته على الأرض وهشَّمته ، فنقلوا له خبر ما فعلته بوعائِه ، فقال بيتاً من الشعر استدَلَّ فيه على أَنَّ ما فعلته هو دليلُ حبِّها لهُ ، وإلَّا لمَا فعلتْ ما فعلتْه !! .

أي أنه لم يقبل أنها ارتكبتْ عملًا سَيِّئاً ، ولذا عمد إلى تسويغِه .

الزوجة التي تَوَدُّ زوجَها تُدافِعُ عنه إذا تحدَّث أحدٌ عن مساوِيهِ ، ولا تطيق أَنْ تسمعَ حديثه ، لكِنَّها لا تفعلْ مثل ذلك تجاه أحاديث مماثِلةٍ تتعلَّقُ بالجِيرانِ أو حتى مساوي أخِيها وأرحامِها .

وقد اطَّلعتُ علىٰ الكثيرِ من الحالاتِ لِزوجاتِ كانت إحداهُنَّ تشكر الله ـ تعالى ـ إذا عنَّفها زوجُها ، وتعتبر تعنيفَه دليلًا على حُبِّهِ لها . وتشيرُ إلىٰ أنَّه لا يفعلُ مثلَ ذلِك مع أُخْتِه والنساء الأُخريات ، فتعنيفُه لها بـالذاتِ دليـلٌ علىٰ حبِّه الذي يَدْفعه للسعى من أجل تربيتها .

ومن الأمور التي يَجدر بنا جميعاً الانتباهُ لها أَنَّ للكلامِ تأثيراً كبيراً في تعزيزِ المودّةِ أو في تدميرِها ، فهو مرَّةً يكون مثل الخال على الوجهِ الصبيح ِ ، وتارةً مثل الفلفلِ الأسودِ الذي يُحرِق الفَمَ ، كما يصِفُ الشَاعِرُ الإيراني : ـ

حبة الفلفل سوداء كذا لون خال وجه الحسان

وكالاهما حارقان ، ولكن أين هذا من ذاك(٢)

فمرةً يكون تأثير كلمةِ شكرٍ واحدةٍ للزوجةِ كتأثيرِ الخالِ في زيادةِ حُسنِ الوجهِ الحَسنِ فتعزِّز هذِه الكلِمةَ المودَّة في القلب .

وعكس هذا التأثيرِ يتركُ التعنيفُ والكلماتُ الجارحةُ ، فتحرق المودَّة مثلما يفعل الفلفل الأسودُ بالفم .

وقد تكون كلمة صغيرة كبيرةَ التأثيرِ في تدميرِ المودّة .

ولا أعتقد أنَّ الثواباتِ العظيمة التي يُحدِّدُها الإسلامُ لطاعةِ المرأةِ لزوجِها أو لحسن تعامله معها استحقاقية ، بـل إنَّ الشارعَ المقدَّس أرادَ منها الحصولَ على أمورٍ أُخرى ، فمثلاً يُعلِن النبيُّ الأكرمُ (صلّى الله عليه وآله ) أنَّ مَن عَرَفَ حقق أميرِ المؤمنين (عليه السلام) وأدّى واجباتِه ، واجتنبَ المعاصِيَ - وإذا ارتكبَها تابَ عنها - ، وأنَّ الرجلَ الذي رعى حقوقَ زوجتِه والمسرأة التي رعتُ حقوقَ زوجِها ، تُفتح لهم أبواب الجنَّة كافّة (٣) ، ويصلون إلى مقام الأنبياءِ والأوصياءِ مثلما يقول القرآن الكريم أنَّ بعضَ الناس يُحشرون مع الرسولِ الأعظم والأثمةِ الطاهرين : - ﴿ وَمَنْ يُطِع اللهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِينَ والصديقينَ وَالشُّهَ لَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَوْلَئِكَ لَهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِينَ والصديقينَ وَالشُّهَ لَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ مَ اللهِ وَالْمُ اللهِ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِينَ والصديقينَ وَالشُّهَ لَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ مَ اللهِ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِينَ والصديقينَ وَالشُهَ لَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ مَا اللهِ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِينَ والصديقينَ وَالشُّهَ لَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ اللهِ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِينَ والصديقينَ وَالشُهَا لَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ مَا اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِينَ والصديقينَ وَالشَّهَا وَالْوَالْمَالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ مَا اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِينَ والصديقينَ وَالشَّهَا وَالْمَالِحِينَ وَحَسُنَ أُولُولِكَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِينَ والصدينَ السَّولِ اللهُ عَلْمَا اللهِ الْمَالِحِينَ وَحَسُنَ أُولُولِكُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فَمِثْلُ هذا يدخُلُ الجنَّةَ مِن أَيِّ بابٍ شاءَ ، وهذا مقامٌ سام ، وليس استحقاقياً بمعنىٰ أن الإنسانَ لا يستحِقُ هذه الشواباتِ ، بل إنها أشبه بالطعم الذي تُنْثَر حبوبُه للحصولِ على الطيرِ ، أي أنَّ هذهِ الثواباتِ تُعطىٰ مِن أجل ِ أَنْ تكونَ أَجواءُ البيتِ دافئةٌ ( بالمودّة ) .

<sup>(</sup>٢) ترجمة نثرية لبيت شعر بالفارسية .

<sup>(</sup>٣) راجع وسائسل الشيعــة ج ١٤ ص ١١٥ ، ص ١١٦ ، ص ١١٩ ، ص ١٢١ ، ص ١٢٢ ، ص ١٢٣ ، وغيرها .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء / ٦٩ .

نقرأً في الأحاديثِ الشريفةِ : ـ « ما مِن امرأةٍ تَسقِي زوجَهـا شُربـةً من ماءٍ إِلَّا كان خيراً لها مِن عِبادةِ سَنَةٍ صيام ِ نهارِها وقيام ِ ليلِها »(٥) .

وواضحٌ أن عملية سقي الماءِ بحدِّ ذاتِها لا تستحق هذا الشوابَ ، لكِنَّه يُعطىٰ لِجعلِ الزوجةِ تَرعىٰ زوجِها ، كما ورد أنَّ الكادَّ على عيالِه كالمجاهدِ في سبيل الله(٦) .

وهذا المقام ليس استحقاقياً بل « توسَّلِيّاً » يُرادُ منه جعلُ أجواءِ البيتِ

وفي المقابل فإنَّ الأحاديثَ الشريفةَ تُحدِّدُ إِثْماً عظيماً لبذاءةِ اللسانِ ، وهو أيضاً بعنوانٍ ثانوي وليس استحقاقياً .

ويؤكد الرسول الأعظمُ (صلّى الله عليه وآله ) أَنَّ أُولَ الداخِلينَ للنارِ المرأة التي تُؤذِي زوجَها ـ ولـو بسلاطةِ اللسانِ والكلمات الجارحةِ ـ والرجل الذي يفعلُ مِثْلُ ذلك(٧) .

وهذا الجزاءُ الأليم هو للحيلولة دون انعِدام المودّةِ الذي يؤدّي إلى برودةِ أَجواءِ البيتِ ، في حين أنَّ وجودَ المودّةِ يعني وجودَ الرفاهيةِ والاستِقرار .

وكثيرةً هِي الأحاديثُ الشريفةُ الواردةُ بهذِه المضامينِ التي ينقلُها الحرُّ العامِلي في كتاب وسائل الشيعة ، وأكثر منها ما جمعه العلامة المجلِسي \_ رضوانُ الله عليه \_ وغيرُه .

وبعضها تؤكّد أن الصابرة على أذى زوجها والصابر على أذى زوجتِه يُحشرانِ مع نبيِّ الله أيوب ( عليه السلام ) الذي صبر على البلاء .

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة ج ١٤ ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٦) تقدم مصدره.

<sup>(</sup>٧) ورد ذلك ضمن حديث طويل ينقله الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة ج ١٤ ص١١٦ .

وواضحٌ أنَّ هذا المَقام ليس استحقاقياً ، بل هـو من أجل ِ منح ِ الدفءِ لجوِّ الأسرةِ .

ولذا يجب أن تسود المودّة أجواء البيتِ ، وعلينا الاهتِمام بما مِن شأنِه الحيلولة دون سلبِها منه وأرجوكم أن تراقبوا أقوالكم في البيت ، فهي التي تعزّزُ وتجلُب المودة ، وهي التي تدمّرها .

#### ● التمييز القبيح:

من الممارساتِ التي تدمر المحبة ، ويجبُ علينا اجتنابُها هـو التمييز بين أفرادِ الأسرةِ بين صِهْـرينِ أو بِنتين أو ابنين ، كأن يخصص نصيباً أكبر من الإرث بأحدِ ولديهِ ونصيباً أقلَّ بالثاني ، أو يحرمه من الإرثِ أصلًا ، أو يحرم ابنته منه ـ والعيادُ بالله ـ لكونِه لا يُحِبُها ثم يُسَوِّغُ عملَه بادِّعاءاتٍ جوفاءَ من قبيلِ أنَّها قد تسلَّمتْ بالفعل نصيبها ، حِينَ أعطاها جهازَ الزواجِ .

ومثل هذا العمل أشدُّ إحراقاً مِن حبَّةِ الفلفلِ الْأُسودِ التي أشرت إليها ، يقول رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله) : ـ « إعدِلُوا بينَ أولادِكُم كما تُحِبُّون أن يعدِلُوا في البرِّ واللُطفِ » (^) .

وقد ترحم مِراراً على الوالدين الذين يُعِينانِ أولادَهُما على البِرِّ ، ولعنَ اللذينَ يَضْطرانهم للعُقوقِ .

إِنَّ الولد عِندما يرىٰ أمَّهُ مختِلفةً مع كنَّتِها يُعَنِّفها ـ شاءَ أم أبىٰ ـ ولا يحِقُّ له ذلك طبعاً ، فيصبح عاقّاً ، وعندها يخسر الدنيا والآخرة .

وعنــدما يــرىٰ الابن والِدُهُ يفــرق في التعامُــلِ بينَه وبينَ أخيــهِ ، وتشاهــد

<sup>(</sup>٨) سفينة البحارج ٢ ص ٦٨٤ وهناك أحاديث مماثلة في المجلد الخامس عشر من الوسائل ، وعن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الرسول الأكرم ( صلّى الله عليه وآلـه ) أنه قـال : « رحم الله والدين أعانا ولدهما على برّهما » المحجة البيضاء ج ٣ ص ٤٤٣ .

البنتُ أباها أو والِديها يُفرقانِ في التعاملِ بينهَا وبين أخيها، أو بين زوجها وزوجِ ِ أختِها ، تتأذىٰ وتُصيبها عقدةً نفسية وإساءةُ الظنِّ بأُمُّها وأبيها .

وويـل لها عنـدثذ ، فهي عنـدثذ تُعـرِضُ عنهما ـ والعيـاذ بـالله ـ وتُصْبِـحُ عاقّةً ، ولا يحق لها ذلك ولا يحق لها أن تغتابَهما .

علىٰ الشبابِ الالتفات إلى وجوبِ احترامِ الوالِدينِ ، حتى لوكانــا أُميَّــنِ جــاهِـلينِ ، وكان الأولادُ متعلمين مثقفين ، فــلا يجــوزُ لهم الــوقــوفُ بــوجهِهمــا وتعنيفهما .

وهذا ما يؤكِّدُهُ القرآنُ الكريمُ بشِدَّةٍ : \_ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّـاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً \* إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أَفْ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ﴾ (٩) .

فقـد قرن الإحسـانَ للوالـدين بتـوحيـدِ الله في العِبـادةِ ، ونهيٰ عن الـردِّ عليهما ، حتى إذا أُساءا إليكَ .

روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنَّه قال في تفسير الآية : - ﴿ إِنَّ أَضْجِراكُ فلا تَقُلُ لَهُمَا أُنِّ ، ولا تَنْهَرهُما إِنَّ ضَرَبَاكَ ، و ﴿ قبل لهما قبولاً كريماً ﴾ (قال) (عليه السلام) : - إِن ضَرَباكَ ، فقل لهما ﴿ غَفَرَ الله لكما ﴾ فذلك مِنكَ قولٌ كريم ﴾ (١٠) .

فلا يمكن ( يجوز ) تحدّي الوالدينِ ، وإذا عقَّهُما الشانُ كانت عاقبتُه جهنَّمَ يلحقه فيها والداهُ حيث ( تلعنهما ) الملائكةُ يومَ القِيامة ، وتخاطبهما بأنكما فعلتما ما اضطرّ هذا الشابُ إلىٰ نهرِكما ، فأنت أيَّتها الْأُمُّ لم تنسجمي مع زوجتِه فأجبرتِهِ علىٰ تعنيفِكِ .

<sup>(</sup>٩) سورة الإسراء / ٢٤ .

<sup>(</sup>١٠) سفينة البحارج ٢ ص ٦٨٦ .

وأنت أيّها الأب تعاملت معه بأخلاقٍ سَيَّةٍ ، فاضطرَّ لِتحدِّيكَ ، فهـو عاقً وأنتَ الذي أجبرتَه على العقوقِ ، فمصيرُكما مَعاً جهنَّم .

وهـذا هـو معنىٰ الحـديثِ النبـويّ المتقــدّم ، فهـو يعني لعنــة الله على الـوالدين اللذين يُجبرانِ أولادَهما على العقوقِ ، مثلما أنَّ اللعنــةَ على الأولادِ العاقينَ ــ ذكوراً وإناثاً ـ .

أرجو من الآباءِ أن لا يفرقوا في تعامُلِهم بينَ أولادِهم ومن الأمهات أن لا يفرقن بينَ الذكر والأنثىٰ من أولادِهم .

( ومع الأسف ) نُشاهِدُ أحياناً والدةً جاهلةً تُبدي حبّاً شدِيداً لابنتِها وكأنها تقول : إِنّها تُحِبُّها أكثر من أُخِيها ، وواضحٌ أنّ الثمرةَ الأولىٰ لهذا التمييزِ هي سَلْبُ مودَّةِ الأُمِّ من قَلْبِ ابنِها وهذا ذَنْبٌ عَظِيمٌ وأَعْظَمُ مِنه أن يُثير اختلافاً بينَ البنتِ وأُخِيها .

وإِذا وقع مثل هـذا الاختِـلافِ بين أخــوينِ أو أُخْتينِ أو بين أَخ ٍ وأُختِـه صعبتْ إِزالتُه ، وكلّما طال أمده ازدَاد إِثْمُ طرفيهِ ووالِديهما .

الأبُ الذي يُميز في الإِرثِ بينَ حِصصِ أولادِه ـ تقليلاً وزيادةً أو حرماناً ـ يموت وتموتُ الأم ، ولكن الاختلاف بين أولادِهما ينشب وينتقـل من جيـل لآخَرَ تدريجيًا ، ونعرف الكثير من مصاديق هذه الحالة .

مَنْ هو المقصر في كـلّ هذه المصاديق من قطع الـرحم والتخاصم وهي من أعظم الذنوب؟! .

إِنَّه الأَبُ الجاهِلُ الذي فـرَّق في تعامُلِه بينَ ولـديهِ ، والأُمُّ الجـاهلةُ التي مَيَّزت في تعامُلِها بينَ بِنْتَيها ، وهذا كفرٌ عند « أهل القلوب » .

لقـد بيَّن القـرآنُ الكـريمُ أحكـامَ الإِرثِ وأَنَّ للذكـورِ حِصصـاً متسـاويـةً وللإِناثِ حصصاً متساويـةً وللإِناثِ حصصاً متساويةً حصة كلِّ مِنهن نصف حِصّةِ الذكر .

فالذي يرفض هذا التقسيم ، ويفرق بين حِصص ِ أبنائِهِ ، أو بينَ حصص ِ بناتِهِ إنما يتحدّىٰ الله ـ تبارك وتعالى ـ وهذا كفرٌ عندَ أصحابِ القلوب .

أَيُّتُها السيِّدة ! إذا كنتِ تُحبِّين ابنتَكِ ولا تريدين البؤس لها فلماذا تهينين صهرك وتحترمين أصهارك الآخرين أكثر منه ؟! .

وإذا كنت عاقلةً ، فلماذا تُعَيِّرين صهرك هـذا بالإشـارة إلى وضع صِهْرك الآخر ؟! .

وإذا كنتَ حكيماً أيُّها الأب ، فلماذا تُعَيِّرُ ولدَك هذا بـالإِشارةِ إِلىٰ نَجـاحِ أَخِيهِ ، أُو تفعل مثل ذلك مع بناتِك ؟! .

إِنَّ مثلَ هذِه الأعمالِ أَسوأُ مِنَ القَتْل . فالذين يَئِدُون أولادَهُم يموتُ الأطفالُ ويذهبون إلى الجنة .

أُمًّا هٰذِه الأعمالُ ، فهي تؤدِّي إلى قتل ِ أرواح ِ الأولادِ .

فراقبوا أقوالكم وأفعالكم وتلك « الأصور الصغيرة الكبيرة » التي سبق أن تحدثتُ عنها ، فعدم احترامِكم ـ مثلًا ـ لصِهركم الفلاني بِحُضُورِ الصَّهْ ر الآخر يُؤدِّي إلى قلبِ ظهرِ المِجنِّ لابنتِكم ( زوجتِه ) وجلبِ الشقاءِ لها .

أحياناً يُعيِّرُ الأبُ ابنَه بنجاح ِ أخيهِ ، فيقول له : ـ أُنـظر كم هو ذكي ! وكيف يدرسُ بصورةٍ جيِّدةٍ ! وكم هو صالِح ! .

وانظُرْ نفسَك وكم أنت خائب !! .

ونفس هذا القول ِ يسبِّب للابنِ عقدةً نفسيةً تدفعُـه إلىٰ الإِجرام ِ والخيـانةِ والمقصِّر هو أنت أيّها الأبُ بسببِ فعلِك هذا .

وأحياناً يقدم الأب جِهازاً تأثيثياً أضخم لـزواج ِ ابنتِه هـذِه لكونِ زوجِهـا ثَـرِيّاً ، ويُعـطي أقلَّ منـه لتلكَ لكونِ زوجِهـا فقيراً ، وهـو لا يدري أيـةَ جريمـةٍ يرتكبها بفعلِه هذا !! . أيها السادة وأيتُها السيدات إنَّ التمييزَ وعدمَ العدالةِ في التعامل لا يخلو أبداً من جلب المصائب .

فعلىٰ الأمهاتِ الانتباهُ علىٰ ضرورةِ العدالةِ في رعاية ومداعبـةِ الأطفالِ ، فإذا قَبَّلَتْ إِحداهُنَّ ابنَها ، فعليها أن تُقبِّل ابنتها أيضاً .

إذا كنتم تُحِبُّونَ أحدَ أولادِكم أكثرَ من البقيةِ ، وإذا كــان أحدُهم ذا لِســـانٍ محبَّبٍ ، فاحذَروا من أن تحوّلوه إلى مجرِم وبائس ٍ .

اهتموا بالبنتِ بنفس مقدارِ اهتمامِكم بالابن عندما يستقبلانكم حِينَ دخولِكم الدارُ ، وخذوهما معاً إلى أحضانِكم وأجلِسُوهما معاً في حِجركم وفي خِضَمُّ ذلك لا تنسَوا الزوجة كما قلتُ سابقاً . أوصيكم باجتِنابِ كُلِّ تميينٍ بين أفرادِ الأسرةِ ، فهو يدمِّرُ أساسَها .

أما إذا سادت المحبَّةُ والمودةُ ، فعندها تسقط كافة الأفعال وتزول نسبةُ الثلاثِين بالمئةِ من الاختِلافاتِ تلك ، ويزول الاختِلاف بين الزوجةِ وحَماتِها ، وبينها وبين زوجِها ، فلا صراخ ولا استغاثات ولا تعنيف ولا كلمات جارحة بين أفرادِ الْأسرةِ .

وطوبىٰ للْأُسرةِ التي تسودُ فيها المودّة .

عليكما - أيتُها الكَنَّة وأيتها الحماة - اللتين تسود بينكما الرأفةُ والمودّةُ أن تشكرا الله ، فهو يجبكما ، وعليكما أيها الزوجانِ المتحابّانِ أن تشكرا الله كثيراً على ذلك وتسألاهُ أن يُضاعِفَ هذه المحبة بينكما ، فأنتما في أعظم نعمة ورحمةُ الله وكرّمُه وفضلُه وألطافُه تَفْعَم بيتكما .

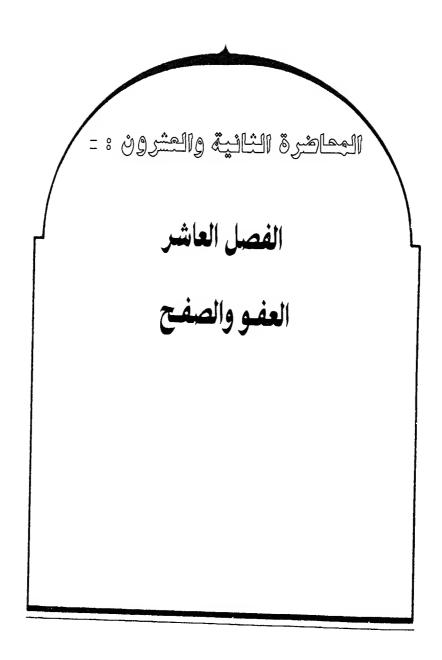



# ألعفو والصفح

وهو موضوع حديثنا لهذا اليـوم ، وينبغي الاهتمامُ بـهِ ، وأرجو أن يجبـر فقدان المودةِ في الْأسرة .

وهذه الكلمة ( العفو والصفح ) كلمة مقدّسة يشاهد الإنسان ـ حقّاً ـ الأنوارَ ساطعةً حولها عندما يتصوَّرها ، وهي محببة ومقدّسة حتَّىٰ إِنّها تقترِنُ بكلمةِ « المودة » .

والقرآن الكريم يؤكّد كثيراً العَفْوَ ، ويقسمه ثلاثةً أقسام ٍ أو ثلاثَ سراتب على وفق رأي ِ الفلاسفةِ القائلين بـ « التشكيك » .

فمرتبته الأولى هي أن يواجه الإنسانُ الإساءةَ لـه ، فيتجاوز عنهــا بدافــع الهيِّ أو إنساني : ــ ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأُمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (١) .

الآية تأمرُ المسلِمَ بالتحلي بأسلوبِ وملكةِ العفو ، وأن يأمر عِيالَه وأصدقاءَهُ بها .

فالمرتبة الأولى هي التجاوزُ عن السيئات .

أما المرتبة الثانية ـ وهي أسمىٰ من الأولىٰ وهي ما يريده القرآن منا ـ فهي

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف / ١٩٩.

الـوصول إلى مقام لا يُشاهِـدُ الإنسانُ فيـهِ الإساءةَ لـه أصلًا بمعنى أن يتكـامل ويتحلَّىٰ بالعفو إلى درجةِ أنَّه لا يرى العمل السِّيء الصادر ضده عن زوجتِـه لكي يعفو عنه .

وهـذا ما يُسمىٰ بـالصفح ، يقـول ـ تعالى ـ : ﴿ وَلْيَعْفُـوا وَلْيَصْفَحُـوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ الله لَكُمْ ﴾ (٢) .

فعلى الإنسانِ وعلى المسلم ِ التحلّي بالعفو ، ثم بالصفح ِ وكرم ِ النفس ِ وكبرها ، فيتجاهل الإساءة إليه .

فالذين يعملون على وفق هذا المنهج في الدنيا يتعامل معهم ربُّ العالمين بالعفو والذين يصفحون في الدُّنيا ، ولا يُبْدُون أَثْراً على الإساءة لهم ، لا يبدي الله نسيئاتهم في الآخرة .

وقد سمِعْتُم جميعاً أَنَّ البعضَ يدخلون الجنَّةَ دون حساب وهذا هـو معنىٰ دخولهم دون حساب ، فِمرةً يُحاسب ويشمله العفو ومرةً لا يُحاسب أصلاً .

القرآنُ الكريم يخاطِبُك بأنَّكَ إِذا أردتَ عفو الله عنك يومَ القيامةِ ، فعليك بالتحلِّي بالعفو في الدنيا ، في بيتِك ، وإذا أردت أن يدخلك الله الجنَّة دون حسابٍ ، فلا تفتح حساباً وكتاباً لأحدِ في الدُّنيا . فلا تُعيِّرْ زوجتَك بسيئآتِها ، ولا تفعل هي مثل ذلِك ولا تتأذُى أصلًا ، يقولُ أميرُ المؤمنين (عليه السلام) في ذاك الشعر المنسوب له : \_

أمُسرُّ عسلىٰ اللئيم يسسُبُني فقلتُ له إنه لا يعنيني وأمُسرُّ عسلىٰ اللئيم يسسُبُني وإذَا ويقول - تعالى - في آخرِ سورةِ الفُرقان في خِصالِ المؤمِن : - ﴿ وإذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة النور / ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان / ٦٣ .

فتعامله مع المُسِيئينَ الجاهِلَين هو عدمُ الانفِعالِ أصلاً ، فعندما يدخُلُ بيته ، ويرى وضعَهُ ووضعَ الأطفالِ غيرَ مناسبٍ ووضعَ الزوجةِ لا ينسَجِمُ مع المرأةِ التي تهتمُّ برعايةِ واجباتِها الزوجية يَصْفَحُ عن ذلِك أي يَغُضُ الطرفَ عنه ، وهذا معنى الصفح .

وعندما ترى المرأةُ زوجَها لا يقومُ بواجباتِه الزوجيةِ تصفحُ عنه .

وهذِه الصفة تكرر ذكرها في آخر سورة الفرقــان بتعبير آخــر حيث يقول : \_ ﴿ وَإِذَا مَرُّ وَا بِاللّغُو مَرُّ وَا كِرَاماً ﴾(٤) .

ونستفيدُ من هاتين الآيتين أن على المؤمنة والمؤمن أن يتحليا بالعفو بل بالصفح أي : أنْ يصِلا إلى المقام الذي يتغاضَيا فيه عن الإساءة مثلما أن صفعة الطفل الذي لا يتجاوز عمره العام الواحد لا تُغْضِبكم ، وتَغُضّون الطرف عنها أساساً .

وعلى الكريم أن يكون متحلياً بهذِه الصفةِ حسبما ينُصُّ عليهِ القرآن الكريم ، وإذا أرادَ الحصولَ على عفوِ الله وصفحِه ودخول ِ الجنّةِ دونَ حسابٍ يومَ القيامةِ ، فعليه التحلّي بهذِه الصفة .

وفي هـذه الآية الكـريمة دلالـةٌ لـطيفـة علىٰ أن الـذي لا يتحلَّىٰ بـالعفـوِ والصفح ِ في الدُّنيا ، ويُعيِّرُ الآخرينَ بسيئآتِهِم لن ينالَ عفوَ الله وصَفْحَهُ عنهُ يـومَ القِيامةِ : ــ ﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ الله لَكُمْ ﴾ (٥) .

هـذه هي المرتبة الثانية ، ولكنّ الإسلامَ والقـرآن يريـدانِ منّا شيئًا آخرَ خـاصّةً منكم أيهـا المؤمنون والمؤمنات بحكم التِصاقِكُم بـالموعـظةِ والعبادةِ ، وبحكم كونكم تحظون بكرامةِ التشيُّع .

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان / ٧٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة النور / ٢٢ .

فما يريدانِهُ منكم هو المرتبةُ الثالثةُ للعفوِ ، يقول ـ تعالى ـ : ﴿ وَيَـدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ﴾(٦) .

وقد تكرر هذا المعنى في آياتٍ أُخرى : \_ ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ (٧) فلو أساءَ لك أحد فادفعْ إساءَتَهُ بأفضل صورةٍ من الإحسانِ ، وهذا ما يؤكِّدُه الرسولُ الأعظمُ (صلّى الله عليه وآله ) بقوله : \_ « أحسن إلى مَنْ أساء إليك »(^) .

هذه الصفة ورد حثَّنا عليها في سورةِ يوسُفَ هذهِ السورة العجيبة التي فيها « أحسن القصص » بحسبِ الوصفِ القرآنيّ لها وهي حقّاً سورةٌ تَضُمَّ عالماً من الأخلاقِ بحيث لو عمل بها الإنسانُ ، لأصبحَ كامِلًا بكلِّ معنىٰ الكلِمة .

ففي هذِه السورةِ نكات عجيبة إحداها تتعلَّقُ بموضوع حديثِنا ، فهي تتحدث عن شدة الأذى الذي ألحقته زليخا بيوسف ، ثم ألقته في السَّجْنِ عِدَة أعوام ، حتى صدر الأمر بإطلاقِ سراحِه ، لكنه لم يخرج وقال للرسول اذهب وقل للملك : \_ ﴿ مَا بَالُ النَّسْوَةِ اللاتي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ (٩) .

ولماذا آذتُه زُليخا بكلِّ ذلِك الأذى ؟ .

ولماذا عشقته ؟ .

ثم شكّل الملك هيئةً (للمحاكمة) استدعت أُولئِكَ النسوة واعترفْنَ ببراءة يوسُفَ، وعندها قالت زليخا: \_ ﴿ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>٦) سورة القصص / ٥٤.

<sup>(</sup>٧) سورة المؤمنون / ٩٦.

<sup>(</sup>٨) بحار الأنوارج ٧٧ ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٩) سورة يوسف / ٥٠ .

<sup>(</sup>۱۰) سورة يوسف / ۵۱.

فلما خرج يـوسف من السجن كانت الجملةُ الأولىٰ التي قـالهـا هي : \_ ﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنهُ بِالْغَيْبِ ﴾ (١١) .

أي : أنه بيّن أن هدفه من إجبارِ النسوةِ على الاعترافِ وتبرئةِ نفسِه هو أنه كان سيُصبح « عزيزَ مصر » .

وهذا ما لا يتلاءَمُ مع مثل تلك التهمة .

ومعنىٰ الآية هو أنّ يوسف لم يكن ليكشف عن كل تلك الإساءاتِ والأذىٰ والضربات والسجن لعشرةِ أعوام والتي وجَّهتُها له زليخا والنسوة لـولا أن أمراً أكبر أهميَّةً اقتضىٰ الكَشْفَ .

وهذا هو الصفح الذي يريده مِنا القرآن الكريم .

ثم يمواصل القرآن حديثَه حتىٰ يصِلَ إلى مجيء إخوةِ يموسُفَ إليه ومعرفتهم لأخيهم وانكشاف فضيحتِهم وعندها ولكيلا يخجلوا قال لهم : \_ ﴿ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهَ لَكُمْ ﴾ (١٢) .

وقد ورد في ذيل ِ هذِه الآية الكريمة وضمن الأحاديث الشريفة المتحدثة عن قصة يوسف ، أنه (عليه السلام) أقام مأدبة لإخوانه ، وفيها عرفهم نفسه ، وتحدث معهم بلغة المودّة والعفو والصفح ، فقد لاحظ الأذى بادياً على وجوههم ، إذْ تذكروا ما ارتكبوه ضد أخيهم - يوسف - ، فتحدث لهم مشيراً إلى أن ما قاموا به ضده كان على أي حال سبباً لوصوله إلى مقام «عزيز مصر» ، ولو لم يلقوه في الجبّ لاضطر اليوم إلى المجيء من كنعان إلى مصر من أجل حفنة من الحنطة .

فطيّب خواطرهم ، بإشارته إلى أنهم بالتالي كانوا سبباً لأن يصبح هو عزيز

<sup>(</sup>۱۱) سورة يوسف / ۵۲ .

<sup>(</sup>۱۲) سورة يوسف / ۹۲ .

مصر ، هذا هو الموقف الأول<sup>(١٣)</sup> .

أما الموقف الثاني ، فهو عندما أتاه إخوتُه مَعَ والِدَيهِ اللذينِ أجلسَهُما على العرش ، وبالغ في إكرامِهما وإكرام إخوَتِه ، خاطبهم كما ينقل القرآن الكريم : ﴿ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ الله آمِنِينَ ﴾(١٤) . وهذا الموقف هو صفح .

أمًّا الموقف الثالث الذي يعبّر عن المرتبة الثالثة وهي الأسمى ، فه و الذي يتَّضِحُ منه كمالُ يوسف ، فعندما أُجلَسَ أَباهُ على العرش - وكان يُوسُف على ما يبدو قد أُعدَّ خيمةً وعرشاً خارِجَ مصر لاستِقبالِ أبيهِ وإخوتهِ - أُخبرَهُ أَنَّ هذا هو تأويلُ رؤياهُ ، وهذا هو المقامُ الذي وصلَ اليه : - ﴿ مِن بَعْدِ أَنْ فَرَعَ فَالشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوتِي ﴾ (١٥٠) .

وكأنه بذلِك يطلُب من أبيهِ أن لا يتأذىٰ مِن إِخوتِه ، فما فعلوه من القائِه في الجبّ هو من فعل الشيطان ، وما فعلوه كان سبباً لِوُصولي ، ووصولِك إلى هذا المقام .

ولِمثل صاحب هذا الموقف يُقال « إنسانٌ كاملٌ » .

ولا تتوهموا أنَّ القرآن يريد مجرّد سردِ القصص ، بل يريد ـ في أُسلُوبِ القِصّةِ ـ أَنْ يقولَ : \_ أَيُّها الشِيعيُّ وأيها المسلِمُ عليكَ التحلّي بهذه الصفات ، بالعفو والصفح ودَرْءِ السيّئةِ بالحسنةِ وتحويل السيئة إلىٰ حَسَنةٍ .

وهناك آية كريمة يفسِّرها المفسّرون بمعنى ، ويعرض لها أصحاب

<sup>(</sup>١٣) راجع فيما يتعلق بالأحاديث الشريفة الواردة بشأن قصة يوسف ص ١٧٩ ومـا بعدهـا من كتاب « النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين » للسيد نعمـة الله الجزائـري من تلامـذة العلاّمـة المجلسي وراجع كذلك تفسير البرهان للعلامة البحراني في ذيل الآية ٩٢ من سورة يوسف .

<sup>(</sup>١٤) سورة يوسف / ٩٩ .

<sup>(</sup>١٥) سورة يوسف / ١٠٠ .

القلوبِ الحيّـةِ والإِقبالِ وعلماءُ الأخلاق معنى آخر ، وهي : ﴿ وَجَزَاءُ سَيَّمَةٍ سَيَّئَةٌ مَّثْلُهَا ﴾(١٦) .

فىالتفسير الأوّل ( الظاهريّ ) هـو ـ مثلاً ـ لـو قطع أحـدٌ يـدَكَ اقتصّ منه الحاكم الشرعي بمثل ذلِك .

أما التفسير الثاني ، فهو : - أنه لو أساءَ إليكُ أحدٌ ، وقابلته بالإساءةِ المماثلةِ ، فكلاكما مذنبان فمجازاة رمي الحجر برمي مثله هو معصية مثل المعصية الأولى (۱۷) .

وأتصور أنّ المواظبين على مجالِس الوعظِ يعتبرون التفسير الثاني أفضلَ كثيراً من الأوّل ، وأرجو أن تستسيغوه أُنتم أيضاً ، فهو أفضلُ من التفسيرِ الأول ، وعملكم على وفقِه فيما يأتي .

وأطلب منكم أن تعملوا علىٰ وفق ما يرضاهُ لكُم الله ـ تعالى ـ فهـ ويرضىٰ عمل الذين : ـ ﴿ وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيْئَةَ ﴾(١٧) فإذا شتمك أحدٌ فلا تشتمـ : ـ ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً ﴾(١٨) .

لقد عاش النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله) ثلاثة عشر عاماً بعد البعثة في مكّة ، لكنَّ أهلَها السفهاء لم يفسحوا له المجال لهداية أكثرَ من أربعينَ أو

<sup>(</sup>١٦) سورة الشوري / ٤٠ .

<sup>(</sup>١٧) لعلّ الآية الكريمة \_ حتى وفق التفسير الأول \_ لا تتعارض مع ما ندب إليه القرآن من السنة في مواقع أخرى من التعامل بالعفو والصفح والعدل والإحسان وعدم نسيان الفضل بين أعضاء المجتمع الإسلامي ، فالآية تشير إلى حكم القصاص كإجراء ردعي يحفظ النظام الاجتماعي من الانهيار بسبب التجاوزات ويلبي الحاجة الفطرية لدى الإنسان للعدل والاقتصاص ممن ظلمه وليكون اتخاذه لقرار العفو والصفح من موقع القدرة والتنازل الطوعي عن حقه بحكم أنه «كان منصوراً شرعاً » وليس عفواً مضطراً إليه ومجبراً عليه ، فمثل العفو والصفح الإجباري لا يساهم في تكاملية أخلاقِه ولا يعبر عنها .

<sup>(</sup>١٨) سورة الفرقان / ٦٣ .

خمسينَ شخصاً من أهلِها ، ثم إنَّه فتحها دون إراقة دماءٍ في السنة الثامنة للهجرة وبجيش يربو تَعدادُه على الاثنى عَشر ألفاً .

فهـل مثل يـوم الفتح ِ وهو يوم المـرحمة بعـدَ كلِّ تلك الحـروبِ والقتـل ِ والتقدّم والانتصار؟! .

من الطبيعي أن يُحِس مَنْ في موقعِه (صلّى الله عليه وآله ) بلذّةٍ كبيرةٍ في مثل هذا اليوم حيث إنَّه جاءَ بعد عشرينَ عاماً من تحمل أشكال الصعابِ وخوض أكثر من أربع وسبعين غزوةً ومعركةً من أجل تطهير بيتِ الله من لوثِ الأصنام.

في بداية دخولِه مكّة ، توجَّه إلى البيتِ الحرام ، وحطَّم بيدي أميرِ المؤمنين ( ٣٦٠) صنماً وطهَّرهُ منها ، ثم نظر إلى نفس بابِ البيتِ المحرم ـ الذي مازالَ موجوداً وأسألُ الله أن يرزقنا جميعاً زيارته في كلِّ عام ، ففيهِ لذَّة عظيمة ففي النظر إليهِ لذات ولذات لأهل القلوب الحية .

فلو كان الإنسان من هؤلاء ، لُوجَدَ أن لبيت الله جاذبيةً مثلما للمغناطيس وأية جاذبيةٍ يُحِسُّها وهو يجلس في زاويةٍ مِنَ المسجِد ينظُر لَهُ حاصّةً في الأسحارِ ، في هذا المسجد وقف (صلّى الله عليه وآله ) واستلم حلقة الكعبة ، وقرأ دُعاء الوحدة الذي تعرفُونه : « لا إله إلاّ الله وحده وحده وحده

وكان المسجِدُ مكتظًا بالناس ، بنفس أولئك الذين كانوا يرمونه بالحِجارة ، وشَجُوا جبهته ، وحاربوهُ في أربع وسبعين معركة .

هؤلاء كأنوا يرتجفون خوفاً ، فلعلهم كانوا يتصوّرون أنه (صلّى الله عليه وآله) سيأمر أمير المؤمنين (عليه السلام) بإعمال السيف فيهم والقيام بمجازِرَ عامّةٍ لهم ، لكِنّه عندما أتمّ تلاوة ذاك الدعاء أقبل عليهم ، وقال لهم وهم الخبثاء بالكامل وفيهم أبو سفيان وزوجتُه هند آكِلَة الأكباد ـ: ـ« يا معشر قريش

ماذا تقولون وماذا تظنون أني فاعلٌ بكم ؟!

قالوا: \_خيراً.. أخ كريم وابن أخ كريم ، فقال (ص): « أقول كما قال أخِي يُسوسف: لا تشريبَ عليكُم اليومَ يغفِرُ الله لكم ، وهو أرحَمُ الراحمين... اذهبُوا فأنتُم الطُّلَقاء »(١٩).

ثم كان أن قبل إيمانَهُم وكان يعلم أن بعضَهم أمثال أبي سفيان وهند لا يستقر الإيمان في قلوبِهم ، فقبِل منهم مجرّد الشهادة ، بل قَبْلَ دخولِهِ مكّة أعلن أنّ بيت أبي سفيان من محال الأمْنِ ، لأنّ أبا سفيان كان زعيماً لمكّة ومحبًّا للزعامة ، فأعطاه نمطاً منها .

ونقرأً في السيرةِ أن أحدَ أفرادِ جيشِ الرسولِ (صلّى الله عليه وآله) رَفَعَ الراية يومَ فتح مكَّة وأَخَذَ يَتجُولُ في أَزِقَتِها وهو يَصْرُخُ « اليومَ يَوْمُ الملحمة » أي أنه أخذ يتوعد أهلها بالانتقام ، وعندما وصل الخبر لرسول الله (صلّ الله عليه وآله) أمر علياً (عليه السلام) أن يأخذ الراية منه ويسير في أرجاء مكة معلناً هتاف « اليوم يوم المرحمة » ، هكذا هي سنة النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله) وعليها كانت سنة الأثمة الطاهرين (عليهم السلام) .

إِنَّ القرآنَ يَأْمرُ بالعفو وبما هو أسمى منه وهو الصفح وبما هو أسمىٰ منه وهو: \_ ﴿ وِيَدْرِؤُونَ بِالحسنةِ السيِّئة ﴾ .

وكان (صلّى الله عليه وآله) يؤكِّد : - « ليس حسن الجوار كفَّ الأذىٰ (عن الجار) بل تحمّل الأذىٰ منه أيضاً »(٢٠٠).

يُحكىٰ أنّ رجلًا جليلًا عاد جاراً مريضاً ، فشاهده مُضْطَجِعاً في غرفةٍ تكثر الرطوبةُ فيها \_ في أرضِها وجدرانِها ، فآذاه ذلك خاصّةً عندما شاهد الرطوبة

<sup>(</sup>١٩) بحار الأنوارج ٢١ فصل فتح مكة ومثله في سيرة ابن هشام والوفاج ٢ ص ٤٢٢ وغيره كثير .

<sup>(</sup>٢٠) سفينة البحارج ١ ص ١٩٢ .

تأتي من جِهة بيتِه إلى بيتِ جارِه ، فسألَ جارَه : لماذا لم تخبرَني بـالأمرِ ، لكي أمنع سريانَ هذِه الرطوبة إلىٰ دارِك ؟ .

فَأَجَابَ الجَارُ المريضُ : خشيتُ أن يُوقِعِك ذلك في مشقّةٍ لا أُحِبُّها لك ! .

هذا هو نهج الإسلام ِ في التعامُل ِ مع الغرباء ، فما بالُك بالكَنَّةِ والحمَـاةِ وبين الزوجين ؟! .

إنّه يريد أن يكون التعامل بين هؤلاءِ على وفق نهج ِ « درء السيئة بالحسنة » .

وحريٌ أن تكتب هذه الآية الكريمة بماءِ الـذهبِ ، وتُنصَب إِزاءَ النَظر في بيوتِكم ليتلوها كلا الزوجينِ يوميًا .

فمثل هذهِ الآيةِ تُذهِبُ الهمَّ والغَمَّ ، وليس يأتي ذلك فقط من اللوحاتِ الجذّابةِ للمناظرِ الطبيعيّة للأشجارِ والشلالات التي تنصبونَها في بيوتِكم .

فانصبوا لوحاتٍ مزيّنةً بهذِ الآيةِ ، ليراها الـزوجانِ والأولادُ ، لكي يتحقّق إحياءُ ملكةِ العفوِ وملكةِ الصفح فيكم تدريجيّاً .

قبيحٌ للمرأة أن تُخاصِمَ زوجَها ، لكونه عنَّفَها ، فهذه ليست الـزوجة التي يُريدُها القرآن .

وقبيح للرجل أن يخاصِمَ زوجته ، لكونها أساءتْ إليهِ ، فليس هذا العمل يناسب أخلاق الزوج التي يرضاها القرآنُ والذي يأمر بدرءِ السيئةِ بالحسنةِ ، فإذا عامَلته بعنفٍ تبسَّم لها .

وإذا خاصَمَتْه صالَحها مثلما أمر النبي الأكرمُ (صلّى الله عليه وآلـه) تِلْك الممرأة ، بِمُصالحـةِ الـزوجِ فـورَ وقـوع كـدورةِ بينهما ، حتى «لـوكان

ظالماً »(٢١) .

فالزوجة هي كل الحنان والمودة والرجل يجب أن يكون متحلياً بالرجولة ، فلا يصيب عباله بوزر السيئات ، وأحد الأساليب التربوية السليمة التربية غير المباشرة .

وخلاصة الحديثِ هي أنه لو كان التوافقُ الأخلاقي في الأسرة هو بنسبة (٧٠٪) فعلينا أن نجبر الـ(٣٠٪) الأخرى بالتحلّي بالعفو والصفح ، ليكمل التوافق ويصبح بيتُ الأسرةِ منبعَ السكينةِ بِحَسَبِ التعبيرِ القرآني : ﴿ لِتسكنُوا اللها ﴾ .

(٢١) تقدم كامل الحديث .



المحاضرة الثالثة والعشرون : =

# الفصل الحادي عشر

# سوء الظن

- منشأ سوء الظن
  - آثار الوسوسة
- ١ ـ نسج السلبيات
- ٢ ـ الكسل والضجر

  - ٣ ـ سوء الظن أخطار سوء الظن



# سوء الظن

الفصل الحادي عشر من بحثنا هو عن سوء الظن وتأثيرُه في الأسرة ؛ وهو مرضٌ مهلك للإنسانِ مدمِّر للأسرة ، ولعله أشدُّ الأمورِ تدميراً لها أو في الأقل من الآفاتِ الكبيرةِ المهدّدة لهذِه المؤسّسة المقدّسة .

#### ● منشأ سوء الظن:

وهو ينشأ من الوساوس الذهنية ، فأحياناً يتسلّطُ الشيطانُ على عقل الإنسانِ فيجعله شخصاً متذبذباً مراثياً منافقاً مؤذياً ، أي : يجعله «شيطاناً إنسِيّاً » فيسخر الشيطانُ عقلَه من أجل تحقيقِ أهدافِه .

ولهذا تجِدُه يفكِّرُ باستِمرارٍ لِصَبِّ الشقاءِ على الآخرين .

وأحياناً يتسلَّط الشيطانُ على قلبِ الإنسانِ ، فيجعله عابداً للأوثان \_ بكامل المعنى \_ بِحَسَبِ المفاهيم القرآنية ، فتستحوذ على قلبه الأهواء فيصبح فاسقاً فاجراً عابداً للشيطانِ \_ وليس لله \_ مشركاً بالشركِ الشيطاني ؛ يقول \_ تعالى \_ في سورة (يس) : \_ ﴿ أَلُمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَني آدَمَ أَن لا تَعْبُدُوا الشَّيطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُبِينُ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة يس / ٦٠.

إنّ الذي استحوذ الشيطانُ على قلبِه وأخرج منه محبَّـةَ الله يُصْبح ما يُلقى فيه شيطانياً وليس رحمانياً .

وتارةً يتسلّط الشيطانُ على « قوةِ الخيال » لـ الإنسانِ التي يُقال لها « الوسوسة » فيُوصف الإنسانُ بأنّه « وسواسي » ، وهي علىٰ نوعين : \_

١ ـ الوسوسة الفكرية ، وهي مِحورُ حديثِنا لهذا اليوم .

٢ - الوسوسة العملية ، وهي التي تظهر مصاديقها لدى بعض المتدينين تجاه الطهارة والنجاسة وصِحَة سائر عباداتهم .

وهـذا موضوعُ حديثنا ليوم غـدٍ ـ بمشيئةِ الله وألـطافِ بقيّةِ الله (عليه السلام) والإطارُ العامُ للموضوع ِ هـو أنّ استحواذَ الشيطانِ على قـوّةِ التخيُّلِ لدى الإنسانِ توجد له حالة الـوسوسة التي تتعلَّق مرةً بـالأفكارِ وأخـرى بالأعمال ِ.

ففي الأولى توجد لديه أفكارُ باطلةٌ سفيهةٌ تتحكَّم بهِ ، وفي الثانية تجعله يرتكب أعمالًا باطلةً عديمة الجدوى وكلتا الحالتين خطِرتانِ جِدًا يفوقُ خطرهما سائر الأمراض الأخرى وهي بكلا نوعيها نمطٌ من الجنون كما يبين الإمامُ الصادقُ (عليه السلام) ، : - فعن عبدِ الله بنِ سنان قال : - « ذكرتُ لأبي عبد الله (عليه السلام) رجلًا مُبتلى بالوضوءِ والصلاةِ ، وقلتُ : - هـ و رجل عاقل ، فقال (ع) : - وأيَّ عَقْلٍ لهُ وهو يُطِيعُ الشيطانَ ؟ .

فقلتُ له : \_ وكيف يطيعُ الشيطان ؟ .

فقال (ع) : \_ « سَلْهُ هذا الذي يأتيه من أيّ شيءٍ هو ، فإِنّهُ يقول لكَ مِن عمل ِ الشيطان  $(^{(Y)})$  .

<sup>(</sup>٢) راجع أصول الكافي ج ١ ، « كتاب العقل والجهل » الحديث ( ١٠ ) .

فالوسوسة ( الفكرية والعملية ) هي نمط من الجنونِ كما يبيِّن ذلك الإمام الصادقُ ( عليه السلام ) وكما يؤكد علماء النفس .

### ● آثار الوسوسة:

ا - نسج السلبيات : - وهي من جملة الآثارِ الخطيرةِ للوسوسةِ الفكرية ، فالبعض لا يَرُونَ سوى السلبياتِ - في أنفسِهم وفي الآخرين - فأعينُهم لا ترى سوى السلبيات أي المفقود ، فلا يهتمون بإيجابياتِ الشخص لانحصارِ تفكيرِهم في البحثِ عن عيوبِه . فأحدُهم يدأبُ في تقصّي العيوبِ - عيوبِه وعيوب أصدقائِه ومُجتمعه .

وهذه ظاهرة خطيرة وكثيرة الانتشار . ومن آثارها الخطيرة أنها تصدُّ الإنسانَ عن الرقيِّ والتطوُّرِ ، وذنبُها عظيم ، وصاحبُها مثلُ الذبابةِ تسعى إلى القذارةِ حتى بينَ الزهورِ الجميلةِ فإذا كان بدنك نظيفاً لم تقتربُ منك ، لكِنها تحطّ على مكان الجرح أو القيح إذا وُجِدَ فيه .

وهذا هو حال البعض من الذين ينسجون السلبيات ويتقصُّون العيوب، وإذا تحولت هذه الحالة إلى ملكة فيهم وتحوَّلتِ الملكة إلى هُويَّة، فإنهم سيظهرون يوم القيامة بصورة ذباب في المحشر ـ بِحَسَبِ قانونِ تجسُّمِ الأعمال ـ .

أوصيكم جميعاً ولا سيَّما السيدات باجتِنابِ هذِه الحالةِ ، وبالنظرِ إلىٰ إيجابياتِ أزواجِكم .

ونفس الشيء أوصِي بهِ الأزواجِ ، فلا يكن سعي أُحـدِكُم في العثورِ علىٰ نَقْصٍ في العثورِ علىٰ نَقْصٍ في الآخرِ ، بل اهتمُوا بالإِيجابيَّاتِ كالبلبل الـذي يتنقل دائماً بين الزهور ولا تكونوا مثلَ الذبابِ تبحثون عن قذاراتِ عيوبِ الآخرين .

الإنسانُ فاقدٌ للوفاء ، فأنتَ تُحسِنُ إلى زوجتِك عمراً ولكنك إذا نهرتها

يوماً تنسىٰ كلَّ ذلك الإحسان .

وهذه الزوجة إذا أحسنتْ عمراً في قيامِها بواجباتِ الزوجيةِ ورعماية شؤون البيت والأطفال ، ولم تَقُمْ يوماً بما أرادَهُ زوجُها ، فإنّـهُ ينسىٰ كلّ شيءٍ ، ويُغيّر تعامله ، ليوضح عدمَ وفاءِ الإنسانِ .

وهذا ما يعاتبه القرآنُ عليهِ بقولِه : \_ ﴿ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴾ (٣) . ولذا أرجوكم أن تجتنبوا هذه الحالة .

٧ - الضجر : - ومن آثار الوسوسة الفكرية هي أنَّها تجعلُ الإنسانَ ضَجِراً من حياتِه يفتقِدُ النشاطَ ويفكِّر بعبثية مجيئه للدنيا - والعياذُ بالله - ويفكِّر بالانتِحارِ ، إِذَا كان مُلحِداً أو غير متديِّن ، وهذا هو سبب ظاهرة الانتِحارات التي تشهدُها الدولُ الغربيةُ بكثرةٍ ، فقد تدفعُه الوسوسةُ الفكريةُ إلى التفكيرِ بما لا يُوصِلُه إلى نتيجةٍ ، إِذْ لا يحصُلُ على نتيجةٍ فَيَملُ الحياةَ ، فينتحر .

ويسرى علماء النفس أن هذه السوسسوسة هي سبب إثارة السؤال (الاستنكاري) لدى بعض الشباب اعتراضاً على مجيئهم إلى هذه الدنيا، وسبب الكسل والملل من الحياة والضياع ، لكونهم لا يعسرفون جواب سؤالهم ، ولو أُجيب أحدُهم عمّا يسأل وهو في خِضم التفكير منعته الوسوسة الفكرية من الاقتناع ، واستمر في تصوّره أنَّ الخَيْر هو في الانعتاق مِنْ هذه الدُنيا.

لا أنسى حادثة نقلَها أحدُ الكتّاب قائلًا : - « استيقظت صباحَ أحدِ الأيامِ ، فوجدت نفسي كسلًا وقلِقاً للغاية ، وقلتُ في نفسي : ويلُ لي وهذا يومٌ جديد . وكانت أمامي صحيفة ، فتعجبتُ مِن وُجودٍ موضوعينِ مُتناقِضَينِ فيها : .

<sup>(</sup>٣) سورة عبس َ / ١٧ .

الأول عن انتحارِ أحدِهم بصورةٍ عجيبةٍ ، فقد كان مصاباً بالقُرحةِ المَعِدِيَّةِ ، فعمد إلى سكينٍ شقَّ بها بطنَه ، وأُحرج مَعِدته ورماها ، وقال : أُريد أن أعيش دقيقةً واحدةً دونَكِ فماتَ بعدَ دقيقة ! .

ورأيت على الجانبِ الآخرِ للصحيفةِ مقالًا كتبتْه سيَّدة تقول فيه : \_ «إنّني \_ والحمد لله \_ أُستيقِظُ كلَّ صباحٍ ، وأرىٰ أمامي يوماً جـديداً مفعماً بالنشاطِ ، فأشكرُ الله علىٰ أن وهبني العمر ، لأعِيشَ يوماً آخر » .

قال هذا الكاتب : ففكّرت في الأمرِ ، وسألتُ : ما هو سِرُّ نشاطِ وحيويَّةِ هذِه السيِّدةِ وانتِحار هذا الشخص ؟ .

وما هو سِرُّ كسلي وغَمِّي وهمِّي ؟! .

فعرفت أنَّ سببها عندي هو الوسوسة الفكرية .

وبعبارة أُخرىٰ مِنَ الضجرِ والجهلِ في الحياةِ وهما نتيجة هذه الوسوسة .

٣ - سوء الظن : - وهو الأثر الأخطر ، فالوسوسة الفكرية تجعل الإنسان سيّىء البظن بأسرتِه أوَّلًا والأخرِين ، ثُمَّ ينتقل تدريجيًا إلى سُوءِ الظَّن بالله - تعالى - والنبيِّ والقرآنِ والأثمةِ الأطهارِ ، ويجعلُه سوءُ الظنِّ هذا كافراً .

فسوء الظن من الشيطانِ وهو لا يقنع بالقليل ، لكنه يبدأ من القليل ، فلا يترك الإنسان حتى يوصِله إلى الدركِ السابع من الجَحِيم ، وعندها يسخر منه ويقول : أنت الذي جئت إلى هنا بِقَدَمَيْكَ ، فما علاقتي أنا بِك ؟! وهذا حالُ الوسوسةِ الفكريَّةِ ، فهي في البِدايةِ تجعلُ الإنسانَ سيِّىءَ الظنِّ بدرجةٍ قليلةٍ تكبر تدريجياً ، حتَّى تصِل إلى سُوءِ الظنِّ بالله والرسول والقرآنِ والأثمة (عليهم السلام) .

## أخطار سوء الظن:

الخطرُ الكبيرُ لسوءِ الظن هو أنَّه يؤدِّي أحياناً إلى التفسيقِ ، بمعنىٰ أن تصور الوسوسةِ الفكريةِ وسوء الظن لدى الإنسانِ الطرفِ المقابل سيَّئاً ، وإذا وقع التفسيقُ تلاهُ التكفيرُ ، ثم جوازُ القتلِ أو وجوُبه !! .

أحياناً ، نرى شابّاً متديّناً ثوريّاً ، لكنّ سوءَ الظن يدفعُه إلى تفسيقِ الآخرين وتكفير العُلماءِ والكِبارِ ، وهذا التكفير يحلّل له أو يُوجِبُ عليهِ قتلَهم!!

فيقتل عالماً كبيراً بسببِ سُوءِ الظن .

ولا تتصوروا أن الأمريسير ، فسوءُ الظنّ الناتجُ من الوسوسةِ الفكريّة يَصِلُ أحياناً إلى أشكال عجيبةٍ من الجنونِ خاصّةً إذا ظهر تجاه الأسرةِ ، كأن يُسيءُ الزوجُ الظنّ بزوجتِه والعياذُ بالله وإثمه هنا عظيم ، كأن يسعل (يتنحنح) رجل في الزقاق ، فيقع الزوجُ في سوءِ الظنّ ، ويقول لزوجتِه : إنّ هذا الرجلَ فعلَ ذلك من أجلِك !! .

ومثل هذا الـزوج مجنونُ بـالكامـل ، أو يتأخَّـر الزوجُ في شِـراءِ الخبزِ ، فتقـول االزوجة : إنّه ذهبَ إلى زوجتِه الشانيةِ ( الـوهميّة ) ، ويـرتفعُ صـراخُهـا فاضحةً نفسَها وزوجَها ، وهذا جنونٌ بكل معنىٰ الكلمة .

هناك قصة مشهورة بين الناس وقد رأيتُ الكثيرَ من المصاديقِ المشابهةِ لها (بدرجةٍ أو أخرى) ، ومفادُ هذه القصة (المثل) هو أنَّ زوجينِ كانا مُضْطَجِعَينِ على سطح البيت وتعلمون أنَّ مجرة (طريق الأسد) تمتدُّ مثل جادَّةٍ في السماءِ باتجاهِ القِبلةِ وشائع بين الناس أنها تشيرُ إلى طريقِ مكّة ، فسأل الزوجُ زوجته عن هذه المجرَّةِ وكانا ينظرانِ إليها فأجابت بهذا الشائع ، وقالت : لو أنَّ الحجيجَ ضلُوا الطريقَ إلى مكة اهتدوا بِها إليهِ .

فلما سمِعَ جوابَها . أَخَذَ السوطَ وهَجَم عليها صارِخاً ، لقد وضعتِ خُطَّةً لِجعلِي أنامُ هُنا لِيأْتِيَ الحُجَّاجُ ، فيقتلوني لكي تتزوَّجي زوجاً آخرَ !! .

ولعل هذِه القِصَّة ليست واقعية ، ولكنَّ أحدَ السادةِ نقل لي (قِصَة واقعية مماثلة ) ، قال : \_ جاءني زوجانِ ، النزوج كان مُبْتلي بالوسوسةِ الفكريةِ والنزوجة مُبتلاة بالوسوسةِ العمليَّةِ في الطهارةِ والنجاسةِ ، فتوجَّهتُ لها ، وقلت : إنَّك مُوسُوسة ، فاإذا أصغيتِ لِما أقدولُهُ لك ، ولم تلتفتي إلىٰ وسواسِك ، تمَّ استِئْصالُ جذورِهِ مِن قلبكِ خلالَ سِتَّةِ أشهرٍ ، فرأيتُ أنَّ الزوج قد تغير بدرجةٍ غريبةٍ ، ورَفضَ أن أعالِجَ وساوِسَه الفكريّة ، وقامَ وذهبَ .

وبعد مدة اتَّصل بي هاتِفيًا وقال لي : لقـد فهِمْتُ ما قُلتَهُ لِزوجتي ! لقـد طلبتَ منها أن تُشفِيَها خلالَ ستةِ أشهر تحت إشرافِك ! .

وهذا الزوج مجنونٌ بالكامِل وأشباهُه كثيرون .

فالمرأة تُسيءُ الظنَّ بزوجِها أو يُسيءُ الظنَّ بِها ويعتبرها منحرفةً ، فإذا ضاعتْ من جيبه ـ مثلاً ـ ورقةٌ نقدِيَّةٌ أو صَسرَفها ونَسِيَ يُلْقِي الأَمْسرَ على زوجتِه ، فيتّهمها بالسرقةِ والجريمةِ وانعدامِ العِفَّة .

وتصل به الوقاحةُ أحياناً إلى إظهارِ أوهامِه هذه ، وتفعلُ الزوجةُ أحياناً أفعالًا مماثلةً .

وإِثْمُ هَذِه الأعمال عظيم ، يقول ـ تعالى ـ : ـ ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا ﴾(٤) .

إذن فالآية تنهى الإنسانَ عن التحدُّث عمَّا لا يعلم اتِّباعـاً للظنُّ ، وتنهاه عن سوءِ الظنِّ بالآخرين ، فمثل هذا ومثل تلك الأقوال ِ والأفكارِ الخاطئةِ سيردُ

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء / ٣٦ .

السؤالُ عنها يومَ القيامةِ من سَمعِك وبصرِك ولسانِكَ وفؤادِكَ ، وستشهد عليك أعضاؤُك وجوارِحُك .

فإذا أَساءَ رجلٌ الظنَّ بـزوجتِـه لكنـه كتمَّـهُ ولم يقـل لهـا ولا لغيـرهـا ، فسيخرجونه يومَ القيامةِ في المَحْشَرِ ، وسيشهد عليهِ قلبُه ، ويُقـال له : ـلِماذا ظننتَ بزوجتِك السوءَ ؟ .

ألم ينهكم الإسلامُ عنه ؟ .

إنَّ على المسلم اتِّباعَ اليقين ، وليس الظنِّ والحدس .

والمذين يُسيئُون الطنَّ ليسُوا مسلمينَ حقيقيين: ﴿ وَظَنَتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْماً بُوراً ﴾ (٥) . قُتل ( ملعون ) ذاك الذي يلتف داخل شرنقة ظنويه وأوهامه الخاطئة مثلما تفعلُ دودةُ القَرِّ ، حتى يختنِقَ ، وأُوصِي كلَّ مَنْ يُسِيءُ الظنَّ درجلًا كان أو إمرأة - أن يتذكر - كلما خطر في ذهنه ظنَّ سيء - قوله - تعالى - : - ﴿ قُتِلَ ٱلْخَرَّاصُونَ \* الَّذِينَ هُمْ في غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴾ (٦) .

وروي أَنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نظرَ إلى الكعبة ، فقال : ـ « مَـرْحَباً بـالبيتِ ما أَعْـظَمَكَ وأَعْـظمَ حُرْمتَكَ على الله !! والله لَلْمؤمنُ أَعظمُ حُرمةً مِنكَ ، لأَنَّ الله حرَّمَ منكَ واحِدةً ومِن المؤمنِ ثلاثة ، مالَه ودَمَـهُ وأَن يُظَنَّ يه ظَنُّ السَّوءِ »(٧) .

وأُقسم عليكم بـالله أن تتدبّروا في جعل النبيِّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله) لِسُوء الظنِّ بمصافِّ القتل ِ، وأكل المال ِ الحرام ، فهو يُوضِحُ أَنَّه ذَنْبٌ عَظِيم مُدمِّرٌ للأسرةِ فالعِياذُ بالله من أن تُسِيءَ الـظنَّ بزوجتِك العفيفة ، وتُسِيءَ لها بكلِمةٍ غيرِ عفيفةٍ ، فلن تخرج هذه الكلمةُ من قلبِها مهما كانتْ عفوةً .

<sup>(</sup>٥) سورة الفتح / ١٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة الذاريات / ١٠ ، ١١ .

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوارج ٦٧ ص ٧١ .

وهـذا طبيعي ، فالكلِمـةُ الجارحـةُ لِعفّتها لا تقتـل المـودَّةَ وحسب ؛ بـل تزرعُ أيضاً في قلبها شجرة الكره .

ونفس التحذير موجِّه إلىٰ السيداتِ أيضاً .

ولا أنسىٰ تأثيرَ ذلِك الظنِّ السيِّىء الصادر عن إِحْدَىٰ السيِّداتِ بِزُوجِها الذي نقل الحادثةِ التاليةَ قائلاً: « في تلك الليلةِ كنتُ قد حَصَلْتُ علىٰ عَمَل إضافِيٍّ ، وآضطررتُ أن أعمل ساعةً أو ساعتين زيادةً علىٰ المُعتاد .

ومن أجل مَنْ ؟ مِن أجل نفس تِلك النزوجةِ وأطفالِها ؟ وبعدَ إتمامِ العملِ الإضافِيّ رَجعْتُ إلى البيتِ وأنا متعبُ وجائعٌ ، فقد رفضتُ الطعام اللذيذ الذي أُعِدَّ لِي في محل العمل ، لكي أعودَ إلى البيتِ ، وأتناول طعامي مع العيال ، وصَلْتُ المنزِل ، وطرقتُ الباب ، ففتحتْ زوجتي الباب واستقبلتني بصراخ وتعنيفٍ ، وقالت لي : ارجعْ إلى حيثُ كنتَ مُنذُ المعرب!

فقلتُ لها : حَسَنُ سأَفعلُ ، فذهبتُ إلى أحدِ الفنادقِ ، وتناولتُ فيهِ الطعامَ ، ثمَّ استأُجرتُ منزِلاً في صباح غدِ ذلك اليوم وبالاستعانة بهذا وذاك تنزوَّجْتُ في نفس اليوم ، وأسَّستُ أُسَرةً أُخرى وبقِيتُ عندَها قُرابةَ أُسبوع عُدْتُ بعدَها إلى بيتي الأوَّل ، وقلتُ لزوجَتِي الأولىٰ : لقد ذهبتُ إلىٰ حَيْثُ أَمرتِني ، ومن الآنَ فصاعداً ستكون لكِ ليلة ، ولها ليلة ، فإنْ أردْتِ ليلتكِ جِئتُ ، وإلاَّ كانَتْ كلتا الليلتين لها ، قضي الأمر!! .

أجل لقد فَعَل الزوجُ ما لا ينبغي أنْ يفعلَه .

نرىٰ أحياناً الزوجة تنسِح أقـوالاً وظُنونـاً سيِّئةً لا يسعهـا عقلُها ، وإِلَّا فمِن أَينَ أتتْ هذِه الأقوال؟! .

يقول ـ تعالى ـ : \_ ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أُولِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾(^) .

فالشيطانُ يأتي للإِنسانِ ، فيوحي إِليهِ أَن آفعلْ هذا ( وقُل هذا ) .

فلا تدمَّروا بيوتكم بهذِه الأباطيل ِ ، ولا تُدمِّروا المودَّة بينَكُم بهـذِه الأُمورِ العقيمة .

وأُوصي الرجالَ خاصَّة بـذلِك ، فسـوءُ الظنِّ مِنَ النسـاءِ ذنبٌ لكِنَّه منهم أُعظَمُ ، فالزوجة لا تَتَهمُكَ بالـوقوع ِ في الحـرام ِ ، فهي تقول : تـزوَّجتَ آمرأًةً أُخرىٰ .

أُمَّا إِذَا أَسأَت الطّنَّ بزوجتِك ، وصرَّحت به ، ولم يثبت لـدى حـاكم الشرع يستطيعُ أَنْ يأمُر بتعزيرك بـ ( ٢٥ ـ إلى ٧٥ ) جلدةً ، لأَنَّ ذنبَهُ عـظيمٌ يدعو القرآن على صاحبِه بالقتل ، فآجتنبوا سُوءَ الظنِّ في البيتِ وخارجِه .

وأنّبه السيّداتِ خاصّةً على أنَّ سُوء الظنِّ قد يقودُ إلى التجسَّس والتجسَّس ذنبٌ عظيمٌ يقولُ النبي الأعظمُ (صلّى الله عليه وآله) عنه: ـ «يا معشر مَن أَسلَمَ بلِسانِه ، ولم يخلص الإيمان إلى قلبِه لا تَذُمُّوا المسلمينَ ولا تَتَبعُوا عَوراتِهم ، فإنَّهُ مَن يتبع عَوراتِهم يتبع الله عورتَه ، ومَنْ يتبع الله عورتَه يفضحهُ ولو في بيتِه »(٩) .

إذن سوء الظن بالآخرين يؤدّي إلى التجسُّس، وإذا فعلتم ذلك فقد يوقعكم في أعمال قبيحة .

فمثلًا ترى المرأةُ ـ وهي واقِفةٌ عندَ بابِ بيتِها ـ شابّاً يَدْخُل بيتَ جيرانِهم ، فإذا كانت مسلمةً حقيقيةً ، قالتْ : إِنَّه مِن أرحامِهم ، وقد جاءَ لِشُغْل ِ .

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام / ١٢١ .

 <sup>(</sup>٩) سفينة البحارج ٢ ص ٢٩٥ وبمعناه أحاديث أخرى يرويها الكليني في أصول الكافي ج ٢ كتاب الإيمان والكفر باب من طلب عيوب المؤمنين وعثراتهم .

أمّا إذا تجسَّستْ وجَمَعتِ الناسَ ـ لا سَمَحَ الله ـ عندَ بـابِ الدَّارِ ، وانجرَّ اللهُ ـ والبحرَّ الأمْرُ ـ والعياذُ بالله ـ إلى فِتنةٍ خَطِرةٍ وإلى الطلاقِ وإلى بؤس وتضييع الأطفال وتدمير كلا الطرفين ، فما هو حجمُ الذنبِ الذي تكون هذه المرأةُ قد ارتكبته ؟! .

أَذَكَّرُ مرَّةً أُخرىٰ بما نبه إليه الإمام الحسين (عليه السلام) ذلك الرجل الذي فرَّق بين ابنه وزوجْته حيث أشار إلى أن إثم هذا الفعل أشد من قيامه بقطع عروقهما وانتزاعها من جسديهما .

وأحياناً يقوم البعض من المتحجّرين ذوي الظاهر القُدْسِي بالتجسّس بِذَرائعَ مُقدَّسةٍ ، ويجمعون الناس على دارِ أحدِهم ، ويحدثوا بذلك فضيحةً لكلا الطرفينِ ، وقد تؤدِّي إلى الطلاقي ـ لا سمح الله ـ وكلَّ ذلِكَ بسببِ أن هذا المتحجِّر المتظاهِرَ بالتديُّنِ أَرادَ أن يَقُومَ بِعمل «حزب اللهي » في حين أنَّ هذا هو من عمل حزبِ الشيطانِ ، فعمل حزب الله هو : ـ «ضعْ أَمْرَ أَخِيكَ على أَحْسَنِهِ »(١٠) وهذا ما كان يوصي به النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله) مِراراً ، حتى إنَّه يأمُر بـ : ـ « أطلب لأخيك عذراً فإن لم تجد له عذراً فالتمس له عذراً »(١١) . فإنْ لم تستطعْ أنْ تَجِد له محمآف فَقُلْ لِنَفْسِك : كم أنا مسلم ضعيف إلى درجةٍ أني لا أستطيع أن أجِد محملًا لعمل أخي المؤمِن ، فهل نحن كذلك ؟! .

إِنَّ مَا أُوصِيكُم بِهِ أَيُهَا المواظِبون على مجالِس الوعظِ وأنتم يا صفوةً قم هو أَنَّ الرسولَ الأعظم (صلّى الله عليه وآله) ينهاكم عن الوقوع في التجسُّس وعن أن ينذهب أحدُكم إلى هنا وهناك من أجل افتعال قضيَّة ينشُرها في المجتمع وهذه الظاهرة موجودة لذي جميع الفئاتِ ولا سِيَّما لدى النساء وهي

<sup>(</sup>١٠) بحار الأنوارج ٧٥ ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>١١) سفينة البحار للشيخ القمي ج٢ ص ١١٠ .

ذنب عظيم يفوق إثمَ القَتْلِ والتعذيب .

لماذا نقع في سُوءِ الظن ؟! .

ولماذا لا نعمل بوصية الحديثِ الشريف: - « ضعْ أمر أحيث على أحسنه » الذي أمر به النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) وأميرُ المؤمنين والإمامُ الصادقُ ( عليهما السلام ) ، وأغلبُ الأئمةِ الطاهرين ( عليهم السلام ) ؟! .

ولماذا لا تتحلَّىٰ بحسُن الظنِّ بَدَلًا مِنْ سُوءِ الظن ؟! .

ومن أين ينشأ سوءُ الظن ؟! .

إنَّ وضع القلبِ إذا أَصْبَح كحال ِ المُسْتَنقع ِ المتعفِّنِ أصبح سيِّى ، الظنّ .

وبالعكس فإنَّ القلبَ السليمَ يُنتج حُسنَ الظنَّ ، فإذا سلِمَ القلبُ ، اعتبرَ الجميعَ سالِمين والعكس صحيح .

وسوءُ الظنّ مرضٌ خطيرٌ ، لكنَّ علاجَه سهلٌ ، وهو تجاهُـلُ الظنـونِ فَإِذَا رأيتَ شَيْئاً فِهَنَ زَوجِتِك ، ووجدتَ له محملًا ، ولم ترتب أثـراً علـى ظنونِـك ، ووجهت بذلك صفعةً علىٰ فم الشيطانِ يندحِرُ علىٰ أثرها شاء أم أبىٰ .

فالإمامُ الصادِقُ (عليه السلام) يؤكِّدُ أنَّكَ إِذا فعلتَ ذلِكَ معه ولم تستجبْ لهذا الخبيث ابتعدَ عنك .

أما إذا استجبتَ له ، وحملتَ ما صدرَ عن زوجتِك على محمل سبِّيءٍ وأُ تَ ذلكَ أوصلتك هذِه الوسوسةَ الفكريةُ ـ تدريجياً ـ إلىٰ الجنونِ الكامل .

ذَن فهذا المرضُ خطيرٌ وسرطانيٌّ يُدمِّر دنيا الإنسانِ وآخرتَه ، لكنَّ علاجه سهل يسير يستطيع القيام به الجميعُ ، وهو عدمُ الاهتِمام بالظنون السيئة ف : ﴿ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ﴾(١٢) ، فالقرآنُ يؤكِّدُ أَنَّ الظنَّ

<sup>(</sup>١٢) سررة النجم / ٢٨ .

لا يثمر شيئاً ، فإذا اعتمدتَ على الظنّ ، فقد تجاهلتَ العملَ بالقرآنِ الكريم ، وأعرضت عنه



المحاضرة الرابعة والعشرون : = الفصل الثاني عشر الوسوسة العملية



## الوسوسة العملية

« الوسوسة العملية » هـ و موضوع الفصل الثاني عشر من بحثنا ، وقد قسمنا الوسوسة ـ في الفصل الحادي عشر ـ قسمين : ـ الفكرية والعملية ، وقد تحدّثنا عن الأولى ونتحدّث اليوم عن الثانية التي يُصابُ الإنسانُ بها ـ أحياناً ـ في أعمالِه كالوسوسة في شؤونِ الطهارةِ والنجاسةِ والوضوء والغسل والعبادات ، وهي مُضِرّةٌ جداً للأسرة ، فهي تدمّر بنيتها ، والمبتلى بها منبوذ أسريًا واجتماعياً ، فهي تدمّر المودة الأسريّة .

وإذا لم تكن أكثر عوامل تدميرِها ، فهي من العوامل الرئيسة كحدً أدنى ، فمن الضروريّ أن يلتفت لحديثِ اليوم بصورةٍ كاملةٍ خاصّة المصابون بها .

ما هو منشأ الوسوسة بكلا قِسمَيها ؟ .

في الفصل السابق قلت : إِنَّ الشيطانَ يتسلَّط أَحياناً على عقل الإنسانِ ، فيجعله بذلك مخادعاً ومنافقاً أو عذاراً ، فإذا كان سياسيّناً ، فهو سياسيّ كذّاب ومُخادِع .

وأحياناً يتسلَّطُ هذا الخبيث على قلبِ الإنسان ، ويجعلُه تابعاً له ، فمثلما أن قلب الإنسان يكون تارةً خاضعاً لله وحكمه ، يمكن أيضاً أن يستحوذ

عليهِ الشيطانُ ، وهذا ما يشير إليه القرآنُ في آياتِه الكريمة ؛ وإذا استحوذَ الشيطانُ على قلبِ الإنسانِ ، وجَهه إلىٰ حيث يشتهي ، فيجعلهُ عبداً لِلأوثانِ والأهواء ، أو عابداً للشيطانِ بِحسبِ التوضيح ِ القرآني .

وتارةً يتسلَّط على قُوَّةِ التخيُّل عندَ الإنسانِ ، فيوجد لديهِ الوسوسة الفكرية والعملية ، وتبلغ خطورة هذه الحالةِ درجةً تجعلُ صاحبَها يُبصِر ويسمعُ ويجزم بوجودِ أشياءَ لا واقع لها أصلاً ، فمثلاً الإنسان الخائف الذي تسلَّطَ الشيطانُ على قُوَّةِ خيالِه ، إذا ذهب ليلاً إلى دارٍ خربةٍ يرى الجِنَّ ، ويسمع حديثَهُم ، وهو يصدق في قولِه ، وإذا ذهب إلى المقابِرِ يرى مَيِّتاً يخرج من القبرِ ، ويسمعُه يُنادِيهِ ، فيفر منه فيُطارِده الميَّت ، حتى إنّه يرى أحياناً المَيِّب وقد أمسكَ به ، فيعمى عليه .

ومع التسليم بعدم وجود جِنِّ في تلك الخربة وأنَّه لم يخرج ذاك الميت من القبر ، ولم ينادِه ، ولم يُمْسِكُ بِه ، لكنَّ قوَّة التخيُّل ِ أثَّرتْ في بَصَرِهِ وسمْعِه وقُوَّة اللَّمْسِ لديه ، حتَّى أوْقَعتُهُ في هذه المصيبةِ .

وإذا وقع شخصٌ في الوسوسةِ الفكريّةِ والعمليَّة ، يصبح حالُه على هذه الصورةِ ، فإذا أبتُلي شخصٌ بالوسوسةِ في الطهارةِ والنجاسةِ مثلاً يجزم فوراً بوقوع انتِقال للنجاسةِ ، حتى مع التسليم بعدم وقوع ذلك ، لكنَّه يُحِسُّ به فيجزم بسرعةٍ بوقوع النجاسةِ ، لكنَّه لا يجزِمُ بحصول الطهارةِ ، إذْ إنَّ الشيطانَ قد تسلَّطَ على قُوِّتِه التخيُّليّةِ ، وجعلَه يجزِمُ بصورةٍ فوريّةٍ بالأشياءِ التي تضرُّه في حينِ يعجز عن الجزم والحصول على الاطمئنان بشأنِ الأشياءِ التي تفعُه .

ومن هذه النقطة بالذات ينبغي لِلْوسواسِي أَنْ يُدرِكَ أَنَّه مَرِيضٌ حيث إِنَّ سُرعة الجزم والتصديق يجب أن تشمَل ـ عنده ـ الطهارة مثلما يتعامَلُ معَ النجاسة ، وإذا لم يكن سريع التصديق ، فيجب أن يسرِي ذلك في موارِد الطهارة والنجاسة معاً ـ إذا كان سليماً ـ فلا ينحصِر بالنجاسة فقط ، ولأنَّه ليس

كذلك ، فعليه أنْ يعرِفَ أنَّه مُصابُ بِمَـرضٍ روحيّ يشتدُّ بــآستِمرارٍ كلَّمــا اهتمَّ بتلك الوساوس .

وهذه طبيعة الأمراض الروحية ، فهي في هذا الجانب مثل الحكة والحساسية ومثل السرطان ، وسببها هو تسلُّطُ الشيطان على القوة التخيليّة للإنسان .

وهذا ما يُصرِّحُ بهِ الإمامُ الصادق (عليه السلام) في حديثِ عبدِ الله بن سنان السابِق ، فقد وصفَ الوسوسةَ بأنها من عمل الشيطان . وعلينا أن نحذره باستِمرادٍ ، فقد استعدَّ وقعدَ لنا ، لكي يُدمِّر آخرتَنا ودُنيانا ، ويُدْخِلَنا إلى جهنَّم كل واحدٍ منّا بأسلوب معيَّن .

والشيطانُ خبيثُ يُغْري هذا ويحرفُه بِتَزْيينِ المعاصِي ، والآخر بِحُبِّ المال ِ الحرام ِ ، أو الانغماس في الشهواتِ أو حبّ الجاهِ والرئاسةِ أو الوسوسةِ أو الغيبةِ والبهتانِ أو إشاعة الفَحْشاء ، أو البِغاء والفساد الأخلاقي .

يُنقل \_ في حادثة مشهورة \_ « أَنَّ أحدَهم رأى الشيطانَ في رؤيا صادقة \_ وهو يحمِلُ مجموعةً من الحِبال ، فسأله عنها فأجابَ : \_ لقد أعددتُها لأجُرَّ بها بني آدمَ إلى النارِ ، كما كان يحمل سلسلةً حديديّة ، فسأله عنها ، فقال هي للشريفِ الرضيِّ وقد ذهبتُ إليهِ الليلةَ ثلاثَ مرَّاتٍ ، لكنَّه قطعَها .

وكانتِ الحبالُ التي يحمِلُها مختلفة الأُلوانِ ، فسأَله عن سِرّ تعدُّدِ الوانِها ، فأجابه بأنَّه يحرف كلِّ إنسانٍ بطريقٍ معيَّنٍ » .

وقد ذهب هذا الشخصُ في غده إلى الشريفِ الرضِيّ ، فعرف منه أنّ الشيطانَ عرضَ له الليلة الماضية لإغوائِهِ لكنّه نجى ، وكانَ في ذلِك تصديقُ لِرُوْيا الشخص المذكور .

وينقل المرحومُ الكليني - رضوانُ الله عليه - قِصَّةً مشابِهةً للحادثةِ المُتقدِّمةِ مرويَّةً عن الإمامِ الصادِق (عليه السلام) تحدَّث فيها عن مجيءِ

إِبليسَ إِلَىٰ يحيىٰ بن زكريا وهو يرتدي ألبِسةً غريبةً متعدِّدةَ الألوان والأشكال ِ ، فسأله (عليه السلام) عن سَبَبِ ارتِداءِ هذه الملابِس ، فأجابَهُ بأَنه أعدَّ لإضلال ِ كلِّ فِئَةٍ ما يُناسِبُها(١) .

ويذكر القرآنُ الكريمُ مِراراً أَنَّ الشيطانَ أقسمَ على إضلالِ الإنسانِ فبعدَ أن يتحدَّثَ عن طردِهِ من الحضرةِ الإلهيَّةِ قال ـ تعالى ـ : ﴿ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَا تُعَدِّنَ عَن طردِهِ من الحضرةِ الإلهيَّةِ قال ـ تعالى ـ : ﴿ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَا قُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ ، ثُمَّ لأَتِيَنَّهُم مِنْ بَيْن أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدَيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدَيهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِم وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾(٢) .

يقول الإمامُ الباقِرُ (عليه السلام) في تفسيرِ الآيةِ الكريمةِ : - « مِن بينِ أيدِيهِم : - أهونٌ عليهم الأخرة ، ومن خلفِهم آمُرُهُم بجمعِ الأَمُوالِ ومنعِها عن الحقوقِ ، لتبقي لِورثتِهم ، وعن أيمانِهم أُفْسِدُ عليهِم أَمْرَ دِينهِم بتزيينِ الضّلالةِ وتحسينِ الشَّبْهةِ ، وعن شمائِلهم بتحبيبِ اللذّاتِ وتعليبِ الشهواتِ على قُلوبِهم (٣) .

أي: أنّه يأتي المرأة غير الملتزمة عن طريق الاستِهانة بِالحِجابِ وارتداءِ أَمثال الجوارِبِ المزيّنةِ غيرِ الساترةِ للساقينِ ، وبالتالي عن طريقِ المفاسدِ الأخلاقية .

أُمَّا بالنسبةِ لِلمتديِّنينَ ، فيأتِيهم عن ظاهرِ الصراطِ المستقيمِ ، فيجرَّهم إلى جهنَّمَ عن طريق الوسوسةِ .

وإني أوصي المُصابِين بها أَنْ يتلُوَا يـوميّاً الآيـاتِ المتقدِّمةَ عندما يُحاوِلُ الشيـطانُ الاستِحـواذَ على قُـواهُم التخيُّليةِ ، ويُخـادِعُهم ، فيـرتكبــوا أَعمـالَ الوسوسةِ القبيحة ، ويتذكّروا أَنَّ «ذا الخبيث قد تحدَّىٰ الله لإغواءِ بني آدمَ بكُـلً

<sup>(</sup>١) ملخص حديث طويل ينقله المحدث القمي \_ قدّس سره \_ في سفينة البحارج ١ ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف / ١٦ ، ١٧ .

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوارج ٦٣ ص ٢٤٣ ـ وكذلك مجمع البيان ونور الثقلين في ذيل الآية الكريمة .

وسيلةٍ ، فيقود الوسواسين إلى جهنَّم عن طريقِ الوسوسةِ العمليَّةِ بشأنِ الطهارةِ والنجاسةِ والوضوءِ والغسل والعبادة .

ويحكي القرآن الكريم في مقطع آخر أن الشيطان لعنه الله أقسم أن : \_ ﴿ لَأَتَّخِـذَنَّ مِنْ عِبَـادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا \* وَلَأْضِلُنَّهُمْ وَلَأَمَنِينَّهُمْ وَلَأَمُرنَّهُمْ فَلَيْبَتِكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلَأَمُرنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ الله ﴾(٤) .

فهو أَقْسَم علىٰ أَن يقومَ بِما مِن شَأْنِه أَن يُغيِّرُ الفِيطرةَ الإِلهيَّةَ ، وَيفقِدوها ويَعْجزوا عن إدراكِ معرفةِ الله وعن إدراكِ وجوبِ الخضوع في مقابِلِه والتمييز بينَ الفضيلةِ والرذيلةِ ، ثم يقول ـ تعالى ـ : ﴿ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مّن دُونِ اللهُ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبيناً ﴾ (٥) .

فيا أيها الوساوسِيّ إِنّ القرآنَ يحكُم بخسرانِك المبين! .

والمقطع الثالث يشبه سابِقَيه ، فعندما طُرِدَ من الحضرةِ الإلهيَّةِ أَقْسَم أَنْ يُضِلَّ بني آدمَ ، فأجابَه - تعالى - ﴿ وَآسْتَفْزِزْ مَنِ آسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ في الأَمْوال وَالأَوْلاَدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً ﴾ (٦) .

فما هو « صوت الشيطان » ؟ .

إِنَّه الأَغاني والموسيقى ، و« أَجلِبْ عليهِم بِخيلِكَ وَرَجلِكَ » يعني أَنَّ للشيطانِ جيشينِ أحدهما الرجالة أي : أَنْ يبتلِيَهُ برِفاقٍ غيرِ صالِحينَ لا يفقهون فيقودونك إلى جهنَّم بجهلُهم ووسواسهم .

وتارةً يتسلَّطُ عليهِ بِجيشِ الخيالةِ الذي لديهِ - بحَسَبِ التعبيرِ القرآني -

<sup>(</sup>٤) سورة النساء / ١١٨ - ١١٩.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء / ١١٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء / ٦٤.

أي برفيقٍ عالِمٍ شيطانيٍّ يستطيعُ سَوقَهُ إلى جهنَّمَ بالاستدلال ِ المُضَلِّل ِ كما هـو حالُ ما جلبته مدارِسُ المادِّيَّةِ الغربيّة لِبني الإنسانِ .

والشيطانُ يُشارك الإنسانَ في المال الحرام ، ويُغويهِ بإطعام عبالِه منه ، فتنعقد النُطفةُ من ذاك المال الحرام ، فيدمِّر أولادَه أيضاً ، وعليه نعرف من الآية المتقدِّمةِ أَنَّ الشيطانَ يُدمِّر ذُرِّيَّةَ هذا بالفِعل الحرام وذاكَ كالبَخْس في الميزانِ والغِش أو أكل الرِّبا والرِّشوةِ وغيره وعن طريق (صوبِه) أي الموسيقى والأغاني ، فيسوق كلا منهم إلى جهنَّم بأسلوبٍ مُعيَّنٍ ، فلا يستعمل نفس الإغواء مع الجميع ولذا ينبغي لنا أن نعرف أنه يضع لكل واحدٍ شيطاناً خاصاً به قريناً له ، فإنْ كانَ مِنْ عامةِ الناس فقرينُه من عامَّةِ الشياطين .

أمًّا إذا كانَ عالِماً ، فشيطانُهُ عالِمٌ أيضاً .

ورحِمَ العارِفَ الكامِلَ المرحومَ الشيخِ « غلام رضا اليزدي » ، فقد كان يقولُ مراراً مِن على منبوه : ـ « إِنَّ لكلَّ شخص ٍ شيطاناً وشيطاني أنا « ملائي » .

وهذا القولُ. مستنبَطُّ مِن القرآنِ والآيةِ المتقدِّمة .

إِنَّ سُورَتَي الفَلَقِ والناس جيِّدتَانِ في ظَرْدِ الشيطانِ ، فعلِّموا أولادَكُم قراءةَ السورِ القِصارِ الأَرْبَعِ التي تبدأً بِفِعلِ الأَمْرِ « قُلْ » ليتلوها عندَ خروجِهم من البيتِ لتكونَ لهم حِفظاً من شَرِّ الجِنِّ والشياطين .

وفي السورتينِ الأخيرتينِ مِن القرآن إِشارةٌ لطيفةٌ ما أَحرانـا بالانتبـاهِ إلهَـا خُصوصاً المُصابِينَ بالوَسْوَسـة ! ففي سورةِ الفلقِ أمرٌ بالاستِعـاذةِ بالله من أربـع أشياءَ هي : \_

مِن شُرِّ الناس ، وأخطر مصاديقِه شرّ المستعمرين والقوى الكبري .

و﴿ مِن شُمِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ (٧) أي : من شَمِّ الغريـزةِ الجنسيَّـة ، إذا

<sup>(</sup>٨،٧) سورة الفلق / ٣\_ ٤ .

هاجتْ وهذِه حالة يجْدُرُ الاستعاذة بالله منها حقّاً .

و ﴿ من شَرِّ النَّفَاثَاتِ في العُقَدِ ﴾ (^) أي من الغاوياتِ ، كأن تعمدَ امرأةً إلىٰ غوايتِك فتتابعها ، مثل أن تأتِي إلىٰ مَحَلِّ عملِكَ ، فتمازح وتتغنَّج فتغويك .

ومثل هذِ المواقفِ يجب الاستِعاذةُ مِنها كما تأمرُ بذلِكَ السورةُ .

﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ (٩) ، وهذِه أربعةُ أشياءَ مُهِمة ، ولكن على الرغم من أهمِّيتها، فقد وردتِ الاستِعاذةُ مِنها جميعاً بالربِّ مرَّةً واحدةً في سورةِ الفَلَقِ المباركة ، ولكِنْ في سورةِ الناسِ وردت الاستِعاذةُ ثلاثَ مرَّاتٍ مِن شيءٍ واحد : \_ ﴿ بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ، قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ، مَلِكِ النَّاسِ ، إلَهِ النَّاسِ ، . . ﴾ (١٠) .

والتكرار هنا قائم رغم تغيير الصّفةِ ( لأَنَّها صفات لحقيقةٍ واحـدةٍ ) ، فهو يعنى الاستعاذة بالله ثلاثَ مرّات ، مِن أي شيء ؟! .

﴿ مِن شَـرّ الْوَسْـوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴾ أي : من الشيطان الكثيرِ الـوسوسـةِ الذي يقدِّم أَدِلَةً ( مُزيَّفةً ) لِوساوسِه .

إِنَّ « الوَسواسَ الخنّاسَ » هو شيطانُ المصابين بالوسوسةِ ، وهـو شيطانُ خبيرٌ ذَكِيٍّ عالِمٌ يعرِفُ كيف يُلقي وَساوِسَهُ ، ويُزيِّفُ البراهينَ لهذِه المرأةِ أو لهذا الرجل .

فهو « خنَّاسٌ » إضافةً إلىٰ كونهِ « وسواساً » وكلاهما صيغتا مبالغة ، فهو كثيرُ الوسوسة وكثيرُ الاستِدلال ِ ( المزيَّفِ ) .

وهذا حالُ الـوَسواسيِّينَ بـالفعل ، فهم يُقـدِّمون مُسـوِّغاتٍ عجيبـةً غريبـةً

<sup>(</sup>٩) سورة الفلْق / ٥ .

<sup>(</sup>١٠)، سورة الناس / ١ - ٤ .

لأعمالِهم ، ويُدقّقُون في تفصيلاتِ لا تخطر في ذِهْنِ مَرْجِعِهم في التقليدِ حِينَ الفتوىٰ . ولا يتصوَّرْ هؤلاءِ أَنَّ ما يقدّمونَه هو استِدلالُ حقيقيُّ ، بل هو مِنْ وَحْيِ الشيطانِ بِحَسَبِ التعبيرِ القرآنيِّ ، يقول ـ تعالى ـ ﴿ وإنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى الشيطانِ بِحَسَبِ التعبيرِ القرآنيِّ ، يقول ـ تعالى ـ ﴿ وإنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى الشيطانِ بوحي إليكَ ـ أَيُّها الوَسْوَاسِي ـ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ﴾ (١١) ، أي أن الشيطان بوحي إليكَ ـ أيُّها الوَسْواسِي ـ لتجيب من يقول لك : إِنّ هذا الشيء طاهِرُ ، بأنه نجسٌ ، وأن تقدِّمَ الأدِلَّة على نجام الاهتِمام المبالغ تِجاهَ الوضوءِ والغُسل ، بل قدِّمْ له الأدلَّة على صحّةِ موقفِك .

إنّني أُوصي المصابينَ بالـوَسوسةِ أَنْ يُواظبوا على تلاوةِ السّورِ الأربع المذكورةِ آنِفاً: التوحيد والكافرون، وبالخصوص المُعَوِّدْتَينِ، وعندما يحاول الوَسواسُ الخَناسُ، هذا الشيطان الخبير، أن يُغوِيَهُم، فليصفعوه ويَطْردُوه ولا يسمحوا له بالتجرُّ والتسلُّطِ عليهم.

فعندما يحاول ذلك بادروا فوراً إلى قـراءةِ سورةِ النـاس ، ثم تدبّـروا في معانيها وكـونِها تـأمُرُ بـالاستِعاذةِ بـالله مِن شَرِّ الشيـطانِ الذي يُكْثِـرُ الوَسْـوَسَةَ ، ويسعىٰ لاقناعِكَ بالأدلَّة ( المزيَّفةِ ) ليسوقك إلىٰ النَّار .

وخلاصة حديثنا اليوم هي : \_ أن الوسوسة مرضٌ يؤكّدُ عِلْمُ النفسِ خَطَرَهُ وهي تعني \_ بحَسَبِ الرؤيةِ الإسلاميَّةِ \_ تَسلُّطَ الشيطانِ على قوَّةِ الإنسانِ التخييرِ التخييةِ ، والذي يُصابُ بها . يعني أنه اتَّخذ الشيطانَ ولِيَّا بِحَسَبِ التعبيرِ القرآنيّ الذي يؤكّد أنَّ من يفعل ذلك فقد خَسِر خُسْراناً مُبيناً .

كما عرفنا أن الشيطان يسعى لسوق كلِّ إنسانٍ إلى جهنَّمَ بأسلوبٍ مُعيَّنٍ يُناسِبُه ، فأسلوبُه مَع « الحزب اللهي » يختلِفُ عن أسلوبِه مع المعادي للثورة .

<sup>(</sup>١١) سورة الأنعام / ١٢١ .

وله أُسلوبٌ خاصٌ بالمتديِّنِ ، وآخر للكاسبِ وللمرأةِ المتديَّنةِ يختلِف عن أُسلوبِ المعاملةِ الشيطانيَّةِ لغيرِها . فهو يُحاوِلُ خِداعَ المرأةِ المرتبطةِ بالله والرسول والقرآن بأسلوب ، والمرأة التي لا شغل لها بالأمورِ المعنويّةِ والمحراب ومجالس الوعظِ بأُسلوب آخر .

إذن فما هو العلاج ؟ .

إنَّ هذا مرضٌ خطيرٌ جِـدًاً وإِلىٰ درجةِ يقـولُ بعضُ علماءِ النفس : إنَّ من المتعذِّر علاجَه .

أتذكّر أنّ أحدَ المتخصصين في عِلم النفس كان قد سَمِعَ أني أجِيدُ مُعالجة المصابِينَ بالوسوسة فأتاني متعجّباً وهو يتصوَّرُ أنّ لدي « وِرْداً » خاصًا أو حِرْزاً أو « جفراً » خاصّاً ، فقلتُ له : \_ إنّ ما أعرفِهُ هو سبيل العلاج الذي بيّنه الإمامُ الصادِقُ ( عليه السلام ) ، فتعجّب من ذلك .

وعلىٰ آية حال ، فإن مقصودي هو أنَّ خطورة هذا المرضِ حَدَتْ ببعض علماء النفس إلى القول باستحالة العلاج ، لكنِّي عالجتُ حالاتٍ كثيرةً وشديدة بعلاج سهْل جداً ، وهو الذي أوصىٰ به الإمام الصادق (عليه السلام) من تجاهل وساوس الشيطان وعدم الاهتمام بها وعدم ترتيب الأثر عليها فإذا فعلْتَ ذلِك شهراً أو شهرينِ شفيت من هذا المرض ، وتعاملت مثل سائر الناس ، كأن تتعامل المرأة المصابة به مثلما يفعل زوجها ، وتسمع قوله ، وعلىٰ الزوج إذا كان مصاباً به ، أنْ يفعل مثلما تفعل زوجتُه ويُطهّ رالسليمة ) ، ويسمع قولها ، ويُصلّي مثلما يُصلّي الناس ويتوضّاً ويغسل ويُطهّ رائشياء مثلهم .

فإذا فعل ذلك شهراً أو شهرينِ شُفِي من مرضِه ، لكنّ جذورَه تبقىٰ حيَّةً لا تَموتُ ، إلاّ بعد أن يستمِرَّ علىٰ هذا العمل ِ لخمسةِ أو ستةِ أشهر .

فإذا لم تعملُ بقولِي هذا ، فاعلمْ أنَّ مرضَكَ سيشتدُّ يـوماً بعـد آخَر ،

ويدمر دنياك وأسرتك ويُصِيب أطفالك بِعُقدٍ نفسيَّةٍ ، ويبعث فيك - نفسك - الكسل والضجر ، فتصبح عُضواً زائداً في الوسطِ الاجتماعي ، أي : أنَّه يجعل دُنياك جحيماً لك ولأُسْرَتِك وتيقَّنْ بأن هذا الجحيم التي صَنَعْتَها لنفسِكَ في الدنيا ستجدُه في الآخِرةِ أيضاً .

أُمًّا إِذَا عَمِلْتَ بِمَا أَقُولُهُ لَـك ، فستقطع جُـذُورَ هذا المَـرضِ السَّرطانِيّ حتماً خِلالَ خمسةِ أو سِتّة أشهرِ .

وفي الخِتام لدي كلمة أُوجِّهُها لغيرِ المصابين بالوَسْوسَةِ ؛ وهي أنّه إِذا كانت زوجةُ أحدِكم مثلًا مُصابةً بها ، فلا ينبغي التعامل معها بخشونةٍ ، إذْ إِنَّها مريضةٌ والمريضُ لا يُعنَّف .

ونفسُ الوصيَّةِ مُوجَّهةٌ للزوجةِ إذا كانَ زوجُها وَسُواسِيًا ، أو كانَ حال ابنِك أو ابنتِك كذلك ، فلا ينبغي تعنيفَهما أو ضربَهُما أو شتمهما أو ما شابَه ذلك ، فمثل هذا يزيد وخامة المرض ، فهذِه حالةٌ مرضيَّة ، والمصابُ بِها يحتاجُ إلى المداراةِ والكِلمةِ الطَّيبةِ والاستِماع إلى أمثال ِ هذِه الأحاديثِ والمُحاضراتِ ، فعلاجُه يحتاجُ إلى الصَّبْرِ لكي يتحقَّق الشفاء تدريجيًا ، على حَسبِ المَثَلِ المُتداولِ ، فإنَّ المَرضَ يأتِي جبالاً (بسرعة) ويرحل شعرةً شعرةً (بِبُطءٍ ).

إذن يَجِبُ عليكَ الاهتمامُ بالمصابِ بهذا المرضِ ، والتحلِّي بالصبرِ في معالجتِه وإنقاذِه منهُ بصورةٍ تدريجيّةٍ حتّى يكتملَ الشفاء .

كما أُوصِي المصابِين بالوَسْوَسةِ أَن يسعوا إِلَىٰ تخليصِ أَنفُسِهم منها ويعملوا بالعلاج المتقدِّم ، وأُكرِّرُ الـوصيةَ للمحيطينَ بالـوَسواسِيِّ أَنْ يجتنبوا التعامُلَ مَعهُ بخشونةٍ بل ليكُنْ تعاملكم معه متعقِّلًا مثل التعامُل مع المريض .

اللهمَّ إِنِّي أُقسِمُ عليكَ بحقِّ الزهراءِ (عليها السلام) أَن تَمُنَّ بالشفاءِ على جميع ِ المَرْضيٰ ، وبالخصوص ِ المُصابِين بالوَسْوَسةِ الفكريَّةِ والعمليَّةِ .

## فهرس الموضوعات

| ٥.,  |            | ١ ـ المحاضرة الأولى   |
|------|------------|-----------------------|
| ۸    |            | _ المقدمة             |
| ۸    | لفطرةلفطرة | _ انسجام الدين مع ا   |
| ۸    |            | ـ معنى الفطرة         |
| ٩    |            | _ فطرة طلب الله       |
| ۱۲.  |            | ـ فطرية العبادة       |
| ١٦.  | sl         | _ اهمية العبادة والدع |
| ۱۸.  |            | _عبادة الزهراء (ع)    |
| ۲١.  | •••••      | ٢ ـ المحاضرة الثانية  |
| ۲١.  |            | _ المقدمة             |
| ۲۳ . | سان        | ـ الاسلام وميول الاند |
|      |            | ـ الاسلام والحالة الم |
| ۲٩.  | ضروريم     |                       |
|      | مرفهةمرفهة |                       |
|      | ترفيةت     |                       |

| ٣٧ | ٣ ـ المحاضرة الثالثة              |
|----|-----------------------------------|
| ٣٧ | ـ الفصل الاول                     |
| ۳۹ | ـ الزواج رأي علماء الطبيعة        |
| ٤١ | ــ الرؤية القرآنية للزواج         |
| ٤٢ | ـ قضية الزواج في الاحاديث الشريفة |
| ٤٤ | ـ الاسلام واهمية الغريزة الجنسية  |
| ٤٦ | ـ الاعتدال في مصارف مراسم الزواج  |
| ٤٩ | ٤ - المحاضرة الرابعة ٤            |
| ٤٩ | ـ الفصل الثاني                    |
| ٥١ | ـ عقبات بوجه الزواج               |
| ٥١ | ١ ـ الشروط التعجيزية              |
| 09 | ٢ ـ المراسم الشكلية الزائدة       |
| ٦٣ | ٣ ـ ارتفاع المهور                 |
| ٦٥ | ٤ ـ الولائم الضخمة                |
| ٦٩ | ٥ ـ المحاضرة الخامسة              |
| ٦٩ | ـ الفصل الثاني                    |
| ۷١ | ٥ ـ ضخامة الجهاز التأثيثي٥        |
| ٧٤ | ٦ ـ المسكن                        |
| ۷٥ | ٧ ـ التفاخر٧                      |
| ٧٧ | ـ البخل ,                         |
| ۸٠ | ـ خلاصة البحث                     |
| ۸٥ | ٦ ـ المحاضرة السادسة ٦            |
| ۸٥ | ـ الفصل الثالث                    |
| ۸۷ | ـ قدسية البيت                     |
| 94 | ـ الخدمة في المنزل                |

| ۹٤    | ـ تأثير المال الحرم                  |
|-------|--------------------------------------|
| ۹٧    | ٧ ـ المحاضرة السابعة٧                |
| ۹٧    | _ الفصل الثالث                       |
| 99    | _ تجسم الأعمال                       |
| 1.7   | _ تفاهم الاسرة                       |
| 1.9   | ٨ ـ المحاضرة الثامنة                 |
| 1.9   | _ الفصل الثالث                       |
| 111   | _ اعتياد الذنب                       |
| 117   | ـ سوء الحجاب واشاعة الفساد           |
| 110   | _ تسويغ الذنب                        |
| ۱۱۷   | ـ الغيبة والبهتان                    |
| ۱۲۳   | ٩ ـ المحاضرة التاسعة                 |
| 174   | ـ الفصل الرابع                       |
| 170   | ـ تكوين الاسرة                       |
| ١٣٣   | ـ تربية الجيل الصالح                 |
| ۱۳۷   | ٠١٠ ـ المحاضرة العاشرة               |
| ۱۳۷   | ـ الفصل الرابع                       |
|       | ـ فوائد الزواج                       |
| 139   | ٣ ـ سكنٌ للنفس أ                     |
| 1 & 1 | ٢ ـ الرجل والمرأة احدهما زينةً للآخر |
|       | ٥ ـ موطن السلوى والسرور              |
|       | ١١ ـ المحاضرة الحادية عشر            |
|       | ـ الفصل الرابع                       |
|       | ٦ - تهذيب النفس ٦                    |
| 104   | ـ مقام الصبر                         |

| ١٦٠   | ٧ ـ الاسمى من نافلة الليل٧             |
|-------|----------------------------------------|
| 170   | ١٢ ـ المحاضرة الثانية عشر١٠            |
| 170   | ـ الفصل الخامس                         |
| 177   | ـ المودة والرحمة في العائلة            |
| 17/   | ـ آفات المودة                          |
|       | ١ ـ سوء الخلق                          |
| 179   | ٢ ـ السباب والضرب                      |
|       | ٣ ـ التعيير والانتقاص                  |
| 149   | ١٣ ـ المحاضرة الثالثة عشر١٣            |
| 149   | ـ الفصل الخامس: العوامل المزيلة للمودة |
| ١٨٢   | ٤ ـ العجب                              |
| ۱۸۳   | ـ فروع العجب                           |
| ۱۸٤   | ١ ـ المراء والجدال                     |
| ١٨٥   | ٢ ـ العناد                             |
| ۱۸۷   | ٣ ـ الطلبات غير المتكافئة٣             |
| 119   | ٤ ــ رفض النقد                         |
| 191   | ١٤ ـ المحاضرة الرابعة عشر              |
| 191   | ـ الفصل الخامس: العوامل الموجدة للمودة |
| 193   | ــ أمور كبيرة تظهر صغيرة               |
| 198   | ١ ـ رعاية النظافة والطهارة             |
| 197   | ٢ ـ إظهار المودة                       |
| 197   | ٣ ـ جلب الهدَّايا الى الاسرة٣          |
| 199   | ــ قصة الأصمعي والزوجة الصابرة         |
| 7.0   | ١٥ ـ المحاضرة الخامسة عشر              |
| Y . 0 | ـ الفصل السادس: تعدد الزواجات وأسبابه  |

| واج الضروري                          | ١ - الز      |
|--------------------------------------|--------------|
| واج بدافع الأهواء                    | ٢ _ الز      |
| واج لأمراض نفسية                     | ٣ ـ الز      |
|                                      | ١٦ ـ المحاض  |
| ل السادس: الطلاقل ٢١٧                | ـ الفص       |
| وع الطلاق                            | _ موضو       |
| _<br>١ ــ الطلاق الضروري٢١٩          |              |
| ٢ ـ الطلاق الناشيء عن الاهواء٢١      |              |
| ٣ - الطلاق الناشيء عن العقد٣         |              |
| برة السابعة عشر                      | ١٧ ــ المحاض |
| ل السابع : الاحتياجات العائلية       | ـ الفص       |
| ١ - الاحتياجات المادية - ذم البخل٢٣٣ |              |
| ٢ ـ الحاجات الجنسية٢٦                |              |
| ٣ ـ الحاجات العاطفية (الحنان)٢٣٨     |              |
| <b>ىرة الثامنة عشر</b> ٢٤٣           | ۱۸ ــ ألمحاض |
| ٤ ـ الحاجات المعنوية (الروحية)       |              |
| ب <b>رة التاسعة عش</b> ر ٢٥٥         | 19 _ المحاض  |
| ل الثامنل ١٥٥                        | ـ الفصـ      |
| ِ<br>رَت الوالدين۲۵۷                 | ـ تدخلا      |
| ر <b>ة العشرون</b> ٢٦٧               | ۲۰ ـ المحاض  |
| ل التاسع                             | ـ الفص       |
| المرأة لزوجها٢٦٩                     | _ طاعة       |
| ، العاثلي وحاكمية القانون٢٧٥         | _ البيت      |
| رة الحادية والعشرون٢٨١               |              |
| ل العاشرل ١٨١                        | _ الفص       |
|                                      |              |

| ۲۸۳  | _ التوافق الاسري                 |
|------|----------------------------------|
| 3 87 | _ المودة                         |
| ۲۸۸  | ـ التمييز القبيح                 |
| 798  | ٢٢ ـ المحاضرة الثانية والعشرون   |
| 494  | ـ الفصل العاشر                   |
| 490  | ـ العفو والصفح                   |
|      | ٢٣ ـ المحاضرة الثالثة والعشرون٢٣ |
| ٣٠٧  | ـ الفصل الحادي عشر               |
|      | ـ سوء الظن                       |
| ۳.9  | _ منشأ سوء الظن                  |
| ۲۱۱  | _ آثار الوسوسة                   |
| ۳۱٤  | ـ اخطار سوء الظن                 |
| ٣٢٣  | ٢٤ ـ المحاضرة الرابعة والعشرون   |
| ٣٢٣  | ـ الفصل الثاني عشر               |
|      | _ الوسوسة العملية                |
| 440  | _ الفهرس                         |







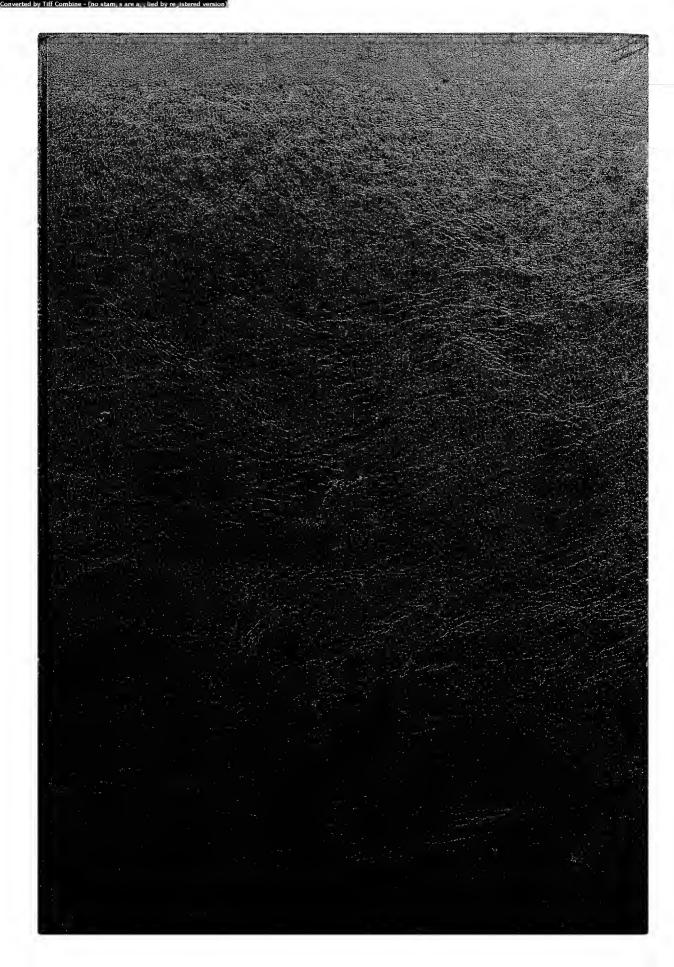